# نظرية الشعر رؤية لناقد قديم

الدكتور أحمد يوسف علي





### نظرية الشعر رؤية لناقد قديم

الأستاذ الدكتور أحمد يوسف على رئيسقسم اللفة العربية كلية الأداب. جامعة الزقازيق





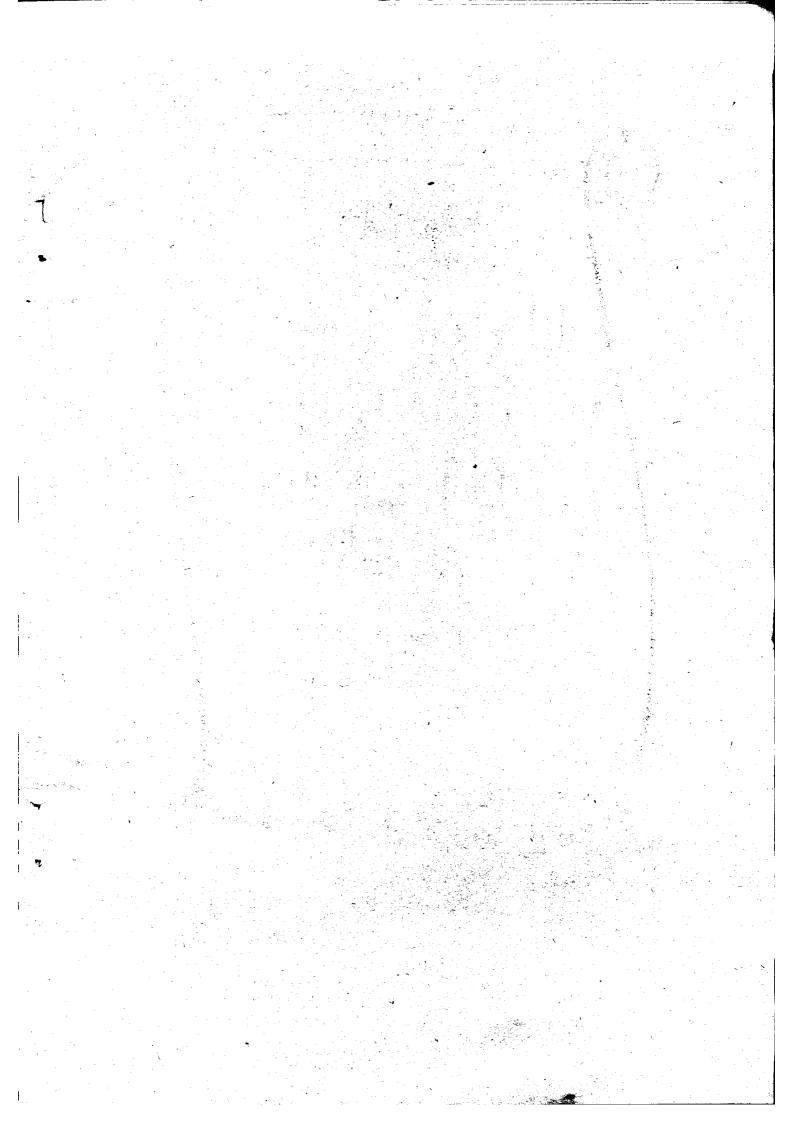

فهذا - ياعزيزى القارئ - بحث كتبته منذ عشرين عاماً فى مقتبل عمر الشباب، شغلتنى الأيام عنه، فظل مطوياً فى الأدراج عشرين عاماً مضى العمر خلالها خطوات بعيدة على مدارج التجربة والفهم ومراجعة النفس، وتأمل الحياة. وتطورت الحياة نفسها تطورات هائلة على كل المستويات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية، لعل من أهمها ذوبان الحدود الجغرافية للدول، وظهور حدود جديدة، هى الحدود الثقافية التى يستطيع أن يتحكم فى رسمها وتخطيطها من يملك قنوات الاتصال القوية السريعة فى ظل زلزال الاتصالات المعاصرة، وماترتب على ذلك من انفتاح كل الأسواق لاستقبال الأقوى والأكثر رفاهية من السلع.

هذا التغير الجذرى يفرض إعادة النظر دائماً فيما نفكر وقيما نكتب، والخوف عما نكتب، والخوف عما نكتب، والاطمئنان إلى صحته وجدواه، وهو خوف يصل في كثير من الأحيان إلى درجة الشك والقلق الذي قد يمنع أحياناً من عمارسة عادة التفكير . دون جدوى . وعادة الكتابة.

ومع هذا، فمن أجمل لحظات العمر، ما استطاع الإنسان أن يلتقطه ويسجله على هيئة عمل ما أو فكرة ضلت الطريق فسكنت الأوراق التي أخذت من الأدراج مهدأ وثيراً خلدت فيه إلى الراحة أو قل إلى النسيان. وإيقاع الحياة الذي نعيش لاهثين وراء، وتسرب الزمن من بين أصابعنا، يزيد من خوف الإنسان، كما يزيد من وحدته، ولايبقي في هذه الوحدة إلا مجموعة من الأوراق التقطت جانباً من الزمن الخاص . العمر . يعود إليها المر، هارباً من إيقاع زمننا المتسارع طلباً لزمن جميل مضى وتبلور وصار لوحة قكنك من قراءتها، والتجول خلالها.

هذه الأوراق تحمل بصمات العقل، ووثوب العاطفة وحيويتها يقرأ فيها نفسه، فيرضى عن جانب، ويرفض جوانب أخرى، ويكتشف كيف فكر آنئذ، وكيف دبر وتحمس، وكيف كان الصدق حاديه الأول. عندئذ لايملك المر، إلا أن يبقى هذه الأوراق كما هى، لأنها قيمة عاطفية وعقلية علامة على فترة من العمر نود لو تعود، يعلم مافيها من نقص، ومافيها من لمحات ذكية، ومافيها من جوانب تحتاج الآن فى تقديرى إلى مراجعة ولكن على حد قول أبى حيان . وكل ميتدئ شيئاً فقوة البد، فيه تفضى به إلى غاية ذلك الشئ».

من هنا، صارت لهذا البحث مكانته في نفسي، وهي مكانة بعت من كونه معطة من معطات العمر. التدخل في بنيته بالإضافة أو الحذف أو حتى التعديل إهدار لمحارمه، وإخلال بأصول العلاقة بيني وبين ما أكتب. فما يكتبه الإنسان ويفرغ منه ويصبح كائنا ذا وجود مستقل، يكون من العبث تناوله من جديد لأنه حينئذ يكون اقتحاماً وتطاولاً على حرية الآخرين.

لذلك أقدمت على تقديم هذا البحث كما كتبته منذ عشرين عاماً بغض النظر عما أرضاه فيه وما لاأرضاه. إنه بكل مافيه مرآة من مرايا العقل المتعددة المتباينة المتوحدة على مدار العمر. يرى العقل نفسه في التراث، كما يراها في حاضره، غير أن للتراث أسره القوى لما له من وجوه عديدة، فكرية وعلمية فلسفية وجمالية.

وتراثنا النقدى الجمالى تراث متعدد الملامع والوجوه، كثير العطاء، تعاقبت عليه الأجيال، وكل جيل حريص على أن يكتشف وجها جديدا لم يهتد إليه الجيل السابق، وذلك لتطور منهج البحث وأدواته.

وتكمن أهية هذا التراث عبر الأجيال . في نوع المساهمة الجادة للجيل الحالى في الفكر الجمالي المعاصر بشأن الفن وطبيعته ومهمته وأداته، وفيما يتصل بشأن الأدب بوصفه فنا لغويا ذا ماهية جمالية عامة ينطوي تحتها أنواع أدبية عديدة. ولأن الشعر هو النوع الأدبي السائد في أدبنا طوال تاريخه الذي استحوذ على جهود المبدعين والنقاد ، فإن موضوع هذا البحث يتناول نظرية الشعر متوقفاً عند أحد النقاد العرب ممن عاشوا في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجرى ، هذا الناقد هو ابن طباطها العلوى (أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطها العلوى المتوفى المتوفى المتوفى عدد مد النقاد العرب عن عاشوا في المد بن أحمد بن أحمد بن العلوى المتوفى ا

إنه أحد الذين كتبوا فى الاتجاه النظرى لنقد الشعر. كتب فى نظرية الشعر، وطرح بشأنها تصورات فكرية مستفيداً من تيارات الفكر والثقافة فى عصره، وينتمى . فى الوقت نفسه . إلى الأدباء الذين كان شغلهم الأول الاهتمام بالنص بالشعرى دراية ورواية، فهو شاعر مشهود له بقول الشعر وله ديوان متوسط الحجم جمعه وحققه وجابر الخاقاني، ونشره الاتحاد الوطنى للكتاب بالعراق ، وهو عبارة عن مقطوعات قصيرة وأبيات متفرقة مما قتلئ به

وكتابه «عيار الشعر» يختلف عما عاصره من كتب، فليس شبيها بكتاب «نقد الشعر» لقدامة بن جعفر، ولاشبيها بكتاب «الورقة» لابن الجراح وبختلف عن الكتب التي لحقته في القرن الرابع الهجري مثل «الموازنة» للآمدي و«الوساطة» لعبدالعزيز الجرجاني و«المنصف» لابن وكيع التنيسي و «الصناعتين» لأبي هلال العسكري.

ويأتى اختلاف وعيار الشعر» عن هذه الكتب من اختلاف الهدف الذى سعى ابن طباطيا الى تحقيقد. فقد عمل على تحديد المفاهيم والتصورات ولم يقصد إلى الاهتمام بمعالجة جزئيات القصيدة العربية بل اهتم بقضايا كلية عامة تتصل بالفن الشعرى، ولاينفى هذا أنه قد تطرق إلى وقفات جزئية عند بعض الأبيات أو المقطوعات قاصداً من وراء ذلك تأكيد نظريته أو التدليل على صدقها. ولقد أعطى هذا الجهد التطبيقي ميزة بالغة للكتاب فلم يضرب ابن طباطبا في أوهام التأمل النظري بقدر ما كان مهموماً بربط ذلك النظر التأملي بالنظر التطبيقي الجاد. كما أن ذلك كشف عن ذوق الناقد في اختياره لنوعية الأبيات أو المقطوعات التي وظفها للتدليل أو التأكيد، وبالتالي أصبح الفكر النظري التأملي في «عيار الشعر» مرتبطاً ارتباطاً كبيراً بالنماذج التطبيقية، وأصبح ما لايكشفه المفهوم النظري، أو يعجز عن كشفه، يكشفه ويحدده النموذج التطبيقية أو يستنتجه الدارس لهذا الكتاب.

وفى سببل تحقيق مايهدف إليه ابن طباطبا من «عيار الشعر» لم يعدم الاستفادة الجادة الواعية من الفكر النقدى السابق عليه، خاصة الأعلام أمثال الجاحظ وابن قتيبة والمبرد وغيرهم. ولعل هذا يشير إلى أن الرجل بمؤلفه كان القمة التي وصل إليها الخط البياني لتطور الفكر النقدى الجمالي. ويشير إلى تميز «عيار الشعر» والتقائه مع هؤلاء الأعلام ومع مؤلفاتهم من حيث إنهم جميعا نتاج لإطار ثقافي عام واحد له تأثيره العميق في عقولهم ترجمته أقلامهم، ويبقى لـ «عيار الشعر» قيزه الواضع في هدفد الذي سعى إلى تحقيقه، ومنهجه الذي سلكه واتجاه صاحبه، وطبيعة القضايا الكلية التي تناولها.

ويمكن القول بأن الكتاب يعكس اهتمام صاحبه بضرورة وضع أسس علم جديد . وقتئذ . هو علم الشعر يبدو ذلك في قوله : «فهمت ما سألت أن أصفه لك من علم الشعر، والسبب

الذى تتوصل به إلى نظمه، وتقريب ذلك على فهمك والتأنى لتيسير ماعسر منه عليك، وأنا مبين ماسألت عنه، وفاتع مايستغلق عليك منه عبار الشعر ص١. يحدد هذا العلم القواعد والأصول كما يحدد المفاهيم العامة لنظرية الشعر.

ويبدأ الكتاب بتعريف الشعر تعريفا شكلياً يركز على أهمية الصنعة التى يوضع المؤلف أساليبها وأدواتها منتهيا إلى اعتبار العقل جماع هذه الأدوات. وعا أن العقل ذو أهمية خاصة في عملية الإبداع إذ يتحرك الخيال تحت مراقبته. ثم يعرض ابن طباطبا لقضية اللفظ والمعنى وصلتها بكتابة الشعر وتقويمه كما يعرض لقضية السرقة ثم يضع معيار القصيدة الجيدة في اللفظ والمعنى والوزن وينص على ترابطها، ثم تعرض على أساس من توافق اللفظ والمعنى ينسب متفاوتة إلى أنواع الشعر. وبعد هذا، يتطرق إلى الحديث عن موقفه من الخيال من خلال التشبيه الذي وقف عنده طويلا. ثم تحدث عن وظيفة الشعر الأخلاقية والجمالية وارتباط الأثر الأخلاقي بالأثر الجمالي مؤكداً أهمية الصدق، وفي هذه الدائرة تحدث عن لغة الشعر.

وبعد، فإن ابن طباطبا ناقد عربى قديم ، له آراؤه فى الشعر وهو نتاج حضارة اجتوت التراث الحضارى السابق، ولايمكن لنا أن نتعرف على آرائه إلا إذا استعنا بما توصل إليه الفكر الجمالى المعايش مع الإحتفاظ بوضعه التاريخي والحضارى. وهذا في حد ذاته يحقق أمرين أولهما أنه يكشف ما للتاريخ من آرائه فيبقى للتاريخ النقدى. وثانيهما: أنه يحدد مايستمر من آرائه فيبقى ثريا معطاء. وهنا تتحدد قيمة التراث ـ كما قلنا ـ بطبيعة مواقفنا منه، وبزوايا النظر التي نتوسل بها إليه. ولايمكن بحال من الأحوال، أن ينفصل هذا الأساس النظرى عن الأساس التوجيهي التاريخي لأن كلا منهما يضيف إلى الآخر ويكمله.

ُ وختاماً فإن ماقدمه ابن طباطبا في ميدان الفكر النقدى يعد عطاء أصيلاً بغض النظر عن مدى اتفاقنا واختلاقنا معه فهذه أمور نسبية لايمكن القطع فيها بقول. والإقدام على مثل ما أقدم عليه هذا الناقد في ظل مرحلته لما يحسب له ولتاريخ النقد الأدبى عند العرب هذا والله من وراء القصد، وهو الهادى إلى سواء السبيل.

أحمد يوسف على الزقازيق في مارس ١٩٩٩

### الفهرس

أماقبل

الفصلالأول

ماهية الشعر

الفصل الثاني

وظيفة الشعر

الفصلالثالث

أداة الشعر

الخاتمة

المصادر والمراجع

الفهرس

ا - د

. .

111 - 77

311 - 731

184-188

100 - 184

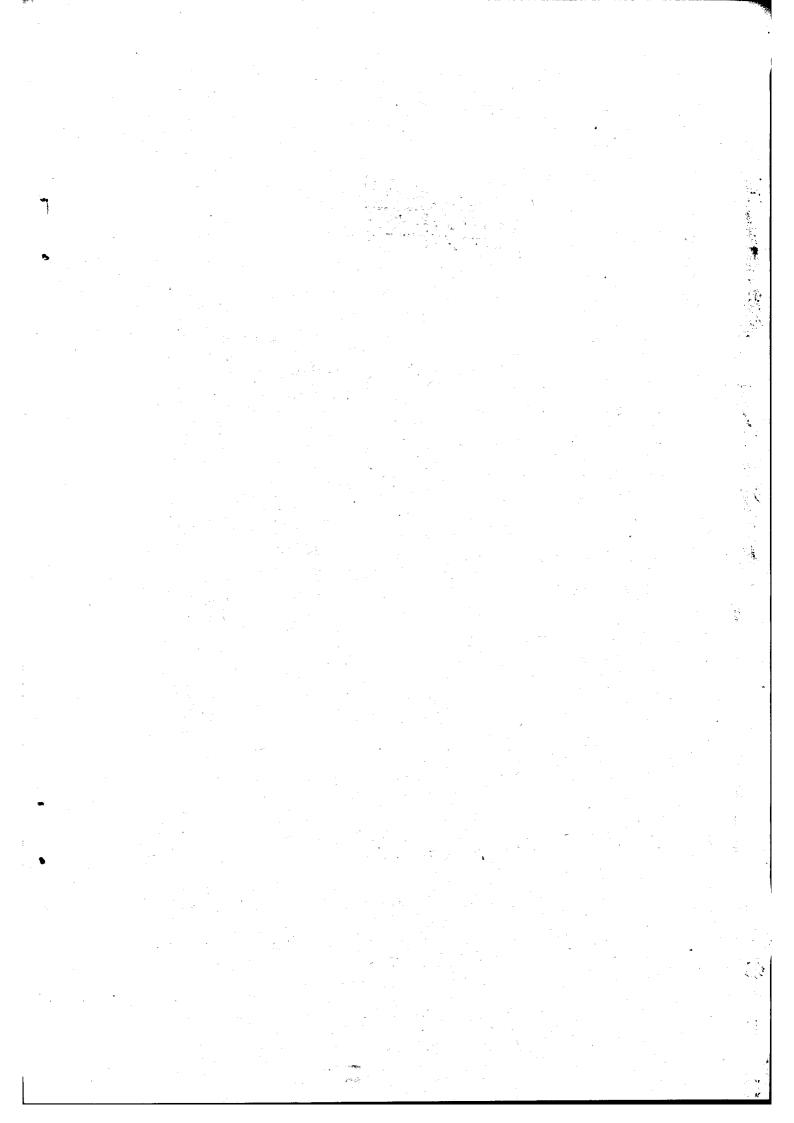

## الفعل الأولم ماهية الشعر

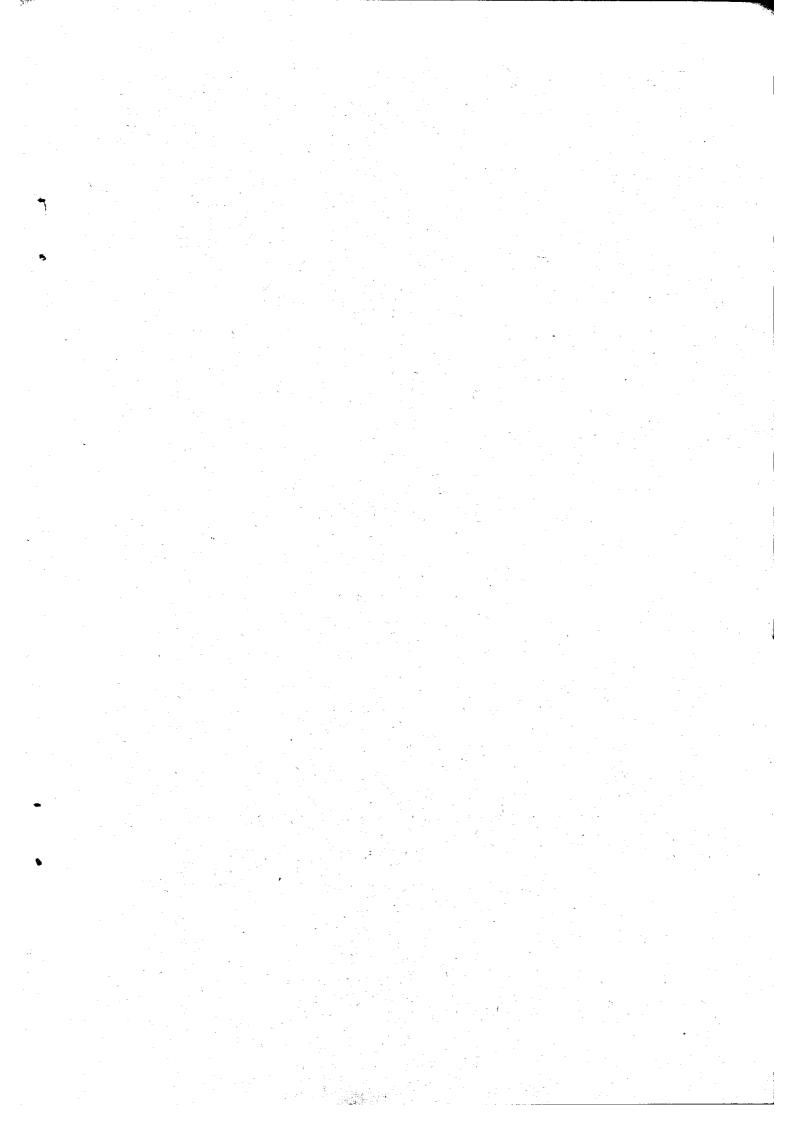

يتحدد حديثنا . في هذا الفصل . في مدخل لفهم ماهية الشعر عند ابن طباطبا وفي تعريف حدود الشعر عنده، وارتباط ذلك التعريف بدى التعبير عن واقع القصيدة العربية في تلك الفترة. وعلاقته بأمثاله عند أعلام النقاد السابقين عليه، ثم في علاقة هذا التعريف بتصور ابن طباطبا لعملية الإبداع الشعرى، وفي دور العقل والخيال، ثم في التشبيه باعتباره أحد مظاهر القوة الخالقة عند الشاعر وبالإضافة إلى هذا، نحاول أن نعلل لبعض الظواهر التي ذراها تستوجب ذلك.

(1)

لم يعد بعيدا عن الأفهام مدى التأثر والتأثير المتبادلين بين والوجود الاجتماعى» و والوعى الاجتماعى» المثل في أشكال الثقافة السائدة في كل مجتمع، وعلى الرغم من اختلاف هذه الأشكال، فإنها تتفق في مصدرها ووظيفتها.

وإذا ما اعتبرنا النقد أحد هذه الأشكال الثقافية التي تحاول أن تؤصل على مستوى النظرية والتطبيق للإبداع الفنى، فإن أبرز ألوان هذا الإبداع هو الشعر الذي يسعى النقد دائما إلى محاولة التأصيل أو التنظير له، ابتداء من أرسطو إلى الآن، ولقد حاول النقاد العرب سواء منهم العمليون أو النظريون أن يقدموا جهدهم في هذا المجال.

غير أن التأليف . بعيدا عن الاعتداد بعرامل معينة . لم يكن ليخلق نقدا منظما وإن كان يخلق المجال الصالح للنقد لأن هذا النقد المنظم لابد له من وجود عرامل أهمها: الإحساس بالتغير والتطور في الذوق العام أو في طبيعة الفن الشعرى، أو في المقاييس الأخلاقية التي يستند إليها الشعر، أو في العادات والتقاليد التي يصورها، أو في المستوى الثقافي، ونوع الثقافة من فترة لأخرى، هذا الإحساس بالتطور والتغير من شأنه أن يلفت النظر إلى حدوث مفارقة لابد لها من أن تكون ساطعة متباعدة الطرفين حتى يمكن رؤيتها بوضوح» (١) ولقد

<sup>(</sup>١) إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار القلم، بيروت ١٩٧١ ، المقدمة.

كان هذا الإحساس بالتطور والتغير نفسه عاملا خفيا وراء دفع كثير من النقاد العرب إلى الإسهام في مجال النظرية الشعرية. ولعل من هؤلاء ابن طباطبا العلوى الذى برز إحساسه النسبى بهذا التغير والتطور واضحا، هذا الإحساس الذى يستشعر تغير القاعدة الأخلاقية التي كان يرتكز عليها الشعر وما صحبه من إحساس بوجود أزمة في الشعر تحددت في أمرين الأول: إحساس الشاعر بضرورة الالتزام بحاجات عصره في التعبير عنها. والثاني: الالتزام بالمعايير الشعرية السابقة مع إظهار التغوق عليها أي أن الأزمة هي في الأصالة والمعاصرة والعلاقة بينهما. أو كيفية التعامل مع التقاليد الشعرية السابقة. أو على حد قول ابن طباطبا «والمعنة على شعراء زماننا في أشعارهم أشد منها على من كان قبلهم لأنهم قد سبقرأ إلى كل معنى بديع. ولفظ فصيح وحيلة لطيفة، وخلابة ساحرة» (١) وعلى الرغم من ذلك، فإن هؤلاء الشعراء وإن أتوا با يقصر عن معاني أولئك (السابقين) ولايربي عليها لم يتلق بالقبول، وكان كالمطرح المملول» (٢). هذا الإحساس بالأزمة التي عاناها الشعر والشعراء يعكس في حقيقته ذلك التحول الكبير الذي انتاب القرن الرابع الهجري إذ أصبح ملتقى العطاء الحضاري للحضارة اليونانية في فلسفتها ومنطقها والعطاء الحضاري للحضارة اليونانية في فكرها العلمي والفلسفي.

وكان من شأن هذا كله، أن يُحدث تغيراً كبيراً في الأذواق والأفهام ليس فقط على مستوى فئات المثقفين من شعراء، وفلاسفة، ولغويين ، ونقاد، وعلماء، بل أيضا على مستوى الرجل العادى. ولعل مظهر هذا كله ـ في الشعر ـ قمل في أبي قام ـ ثم في المتنبى كظاهرة فنية صدمت كثيرا من الأذواق ذات المعايير الجمالية الثابتة وأرضت أيضا أذواقا جمالية ذات معايير جمالية تستشعر التطور وتستجيب له.

إذن كان هذا الإحساس بالتطور والتغير دافعا حقيقيا لابن طباطبا العلوى كناقد جمع

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا العلوى، عيار الشعر، تحقيق طه الحاجري. محمد زغلول سلام المكتبة التجارية، القاهرة 1907 ط١، ص٨.٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص٩.

«المعارف التقليدية (النقلية) التي أسهم بها اللغويون وغيرهم من علما و القرن الثالث، وحاول أن يطورها في ضوء ماثقفه من معارف الفلسفة في عصره، خاصة مايتصل منها بقضية الشعر وعلاقته بغيره من الفنون» (١) لأن يقدم تصورا نظريا لمفهوم الشعر ووظيفته وأداته وهي من قضايا الفن الشعري المطروحة في عصره.

ولقد دفعه هذا الإحساس أيضا إلى أن يبحث عن حل يواجه به هذه الأزمة التى لم تكن متمثلة في الشعر بقدر ما كانت تعبيرا عن حاجة المجتمع العربي - في هذه الفترة - إلى تأصيل ونظر، ووضع للقواعد والمفاهيم في مختلف فروع الثقافة ومن بينها الشعر. لأنه من الطبيعي - في ظل هذا التطور والتغير الذي أصاب المجتمع العربي - آنذاك - أن تهتز المعايير، وتنشأ الحاجة إلى من يؤصل ويقعد في كل المجالات.

وعلى الرغم عايقال من أن ابن طباطبا كان على اتصال بالفكر الاعتزالى في عصره، وبالتيارات الفلسفية اليونانية والعربية، فإنه رأى هذه الأزمة رؤية سطحية تمثلت في الحاجة إلى صياغة جديدة بدليل أنه أحال الشاعر ـ وهذا هو الحل ـ إلى مدارسة الشعر القديم، وإلى استلهام أغراضه ومعانيه، وإلى التبديل والتحوير والسرقات «فإذا وجد (الشاعر) معنى لطيفا في تشبيب أو غزل استعمله في المديح، وإن وجده في المديح استعمله في الهجاء، وإن وجده في وصف الإنسان، وإن وجده في وصف إنسان استعمله في وصف الإنسان، وإن وجده في وصف إنسان استعمله في وصف الإنسان، وإن وجده في وصف أنسان استعمله في وصف الإنسان، وإن وجده أن متعذر على من المعنى عكسها، واستعمالها في الأبواب التي يحتاج إليها (٢).

وإذا كان الأمر كذلك، فما النتائج التي ترتبت عليه؟ القد ترتب على ذلك أن أبن طباطبا ـ على الرغم عما يبديه من تحيز للجديد ـ راح يؤصل للظاهرة الجديدة بمعايير قديمة لاتتمشى معها. كما أنه ـ أيضا ـ لم يحاول الاستفادة الفعلية عما ظرحه الفلاسفة من

<sup>(</sup>١) جاير عصفور ، مفهوم الشعر : دراسة في التراث إلىقدى، دار الثقافة ، القاهرة ١٩٧٨ ، ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) أَيْنَ طَبَاطِياً ، عَيَارَ الشَّعْرِ ، ص ٧٧ ـ ٧٨.

تصورات، وآراء حول طبيعة فن الشعر، وما من شك فى أن هذه التصورات كانت أكثر نضجا، وتفهما لطبيعة هذا الفن . فى هذه الفترة . مما كان سائدا فى صفحات النقاد العرب السابقين الذين ألحوا على عناصر الشكل إلحاحا كبيرا ارتبط بأغراضهم العملية من وراء دراسة الشعر وتفهمه.

لذا كان طبيعيا أن يطرح ابن طباطبا تصوره عن مفهوم الشعر منطلقا من موقفه الجزئى الثابت. ونعنى بالجزئى هنا أنه. كناقد. لمس بالفعل مدى التغير الذى أصاب القصيدة العربية على يد كبار الشعراء كأبى قام. فلم يكن على مستواهم الابداعى فى تنظيره لفن الشعر، والح ـ كسابقيه ـ على عناصر الشكل الخارجى ونعنى بالثابت أنه أيضا لم يدرك على المستوى العملى تغير القيم والمعايير الذى أصاب المجتمع من حوله، ولم يحاول أن يستفيد من ذلك كله كما سنرى.

**(Y)** 

#### عرف ابن طباطبا الشعر بأنه:

«كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم بما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته، مجته الأسماع ، وفسد عن الذوق ، ونظمه معلوم محدود. فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه. ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به» (١) و «هو ما إن عرى من معنى بديع لم يعر من حسن الديباجة، وما خالف هذا فليس بشعر»(٢) و «للشعر المرزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه، ومايرد عليه من حسن تركيبه، واعتدال أجزائه» (٣)، وأن «تكرن قوافيه كالقوالب لمعانيه» (٤).

<sup>(1)</sup> ideac itus . 03.

<sup>(</sup>٢) المصرد نفسه، ص١٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر تفسد، ص١٥. ﴿

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص٥.

وأعتقد أن ابن طباطبا . كما أشرنا سابقا . يتجرك في إطار من الجزئية والثبات، يتضع هذا . ثانية ـ حينما يؤكد على أن الشعر لايختلف عن المنثور إلا بالنظم، ذلك المصطلح الذي غا وازدهر في بيئات المعتزلة، وبالتحديد، على لسان الجاحظ عند ماقال ووالشعر لايستطاع أن يترجم، ولا يجوز عليه النقل، ومتى حول تقطع نظمه، وبطل وزنه » (١).

إذاً، فالشعر يكمن ـ في ذهن الناقد العربي منذ القرن الثالث تقريبا ـ في خصيصة النظم على وجه معلوم لم يشر إليه ابن طباطبا في تعريفه ، وإن كان يعنى به ـ ضمنا ـ طريقة بناء الجملة العربية، وتناسق الكلمات من حيث هي مجتمعة لإعطاء دلالة خاصة أو معينة.

ويتبع النظم عنصر آخر هو الوزن - الملازم له - الذي استلفت معظم أنظار النقاد العرب ابتداء من ابن سلام الذي قال في مجال تفرقته بين الشاعر والمتحدث العادى ووالمنطق على المتكلم أوسع منه على الشاعر والشاعر يحتاج إلى البناء والعروض والقوافي. والمتكلم مطلق يتخير الكلام (٢) وولعله عا يلفت النظر أن نقاد القرن الثالث يركزون بصورة أكبر على خاصية الوزن، فإذا أكد ابن سلام على البناء والعروض والقوافي وغير ذلك، فالجاحظ يسير على نفس الدرب، ويبعد كثيرا في مجال تأكيده إذ يقول إنه ولو حولت حكمة العرب (ويقصد الشعر)لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن ه (٣). يتساوى في هذا ابن سلام والجاحظ، كما يتساوى معهم ابن قتيبة في نظرته الى الشعر، فهو لفظ ومعنى على أساسهما تتفرع أقسام الشعر ودرجاته من حيث الجودة والرداءة، وكما أسلفنا، قان ابن طباطبا وارث واع لهذا التراث النقدى الذي خلفه القرن الثالث الهجرى.

وعلى الرغم من أن القرن الرابع كان يموج بتيارات عديدة فكرية وفلسفية أيضا، لم يشأ

<sup>(</sup>١) الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبدالسلام هارون، مطبعة الجلبي، القاهرة، ١٩٦٥ ، جد ١، ص٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، تحقيق معمود محمد شاكر، مطبعة المدنى، القاهرة ١٩٧٤، جدا، ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، الحيوان، جد ١، ص٨٥.

ابن طباطبا أن يقبل قول أحد من الفلاسفة من أن الشعر محاكاة أو نشاط تخيلى يهدف إلى توجيد المتلقى إلى فعل أو إنفعال بما يثيره من الخيال لأن ذلك كان سيورطد بالفعل إذا مافكر في تناول المجاز في القرآن هل هو أصل أم فرع في التعبير واعتقد أنه لم يكن ببعيد عن النقاش الخطير الذي دار حول هذه القضية، لذا فقد آثر السكينة والهدؤ ومال إلى التوافق مع التيبار الآخر الذي يؤكد على أن وحدود الشعسر أربعة هي واللفظ والمعنى والوذن والقافية» (١).

غير أن ابن طباطبا على الرغم من كل هذا . كان واعبا ، وكان أكثر نضجا من كثير من النقاد العرب السابقين ، فهو لم يطلق تعريفه السابق للشعر كومضة خاطفة يستوجبها جو النقاش في مجالس العلم، ولكنه من خلال تعريفه يبدو أنه كان متأملا لما يقول وقاصداً له ولذلك فهو لم يكتف في محاولة تحديدا الخصائص النوعية للشعر بإثبات مغايرته للنثر الذي يتداوله الناس في مخاطباتهم بالنظم المعلوم المحدود على جهة معينة من الوزن، بل أضاف إلى ذلك القافية بحدودها المختلفة، وبوظيفتها داخل البناء الشعرى للقصيدة من حيث ترافقها مع اتجاه المعنى في القصيدة.

صحيح، أن النقاد العرب قدأشاروا إليها، وإلى أهمية موقعها ابتداء بالجاحظ الذى يقول وحظ جودة القافية، وإن كانت كلمة وإحدة، أرفع من حظ سائر البيت» (٢) والمبرد الذى قال في مجال تفرقته بين الشعر والنثر مشيرا إليها وفصاحب الكلام المرصوف (الشاعر) أحمد لأنه أتى بغثل ما أتى به صاحبه وزاد وزبا وقافية» (٣) وانتهاء بالفارابي الذي أدرك ما للعرب من اهتمام بها وأن للعرب من العناية بنهاية الأبيات التي في الشعر أكثر مما لكثير من الأمم التي عرفنا أشعارهم» (٤) والحاقي في قوله عنها ووسبيل الشاعر أن يعنى بتهذب القافية،

<sup>(</sup>١) الحاتي، الرسالة الموضحة، تحقيق محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ١٩٦٥، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبدالسلام هارون، دار التأليف القاهرة، ١٩٦٨، ط١ ، ص١١٢٠.

<sup>(</sup>٣) الميرد، البلاغة، تحقيق، رمضان عبدالتواب، دار مطابع الشعب، القاهرة . د. ت . ص٥٩٠.

<sup>(</sup>٤) القارابي، جوامع الشعر، ضمن تلخيص ارسطو وفي الشعر»، تحقيق محمد سليم، مطابع الأعرام، القاهرة، ١٩٧١، ص١٩٧٠.

فإنها مركز البيت حمداً كان ذلك الشعر أو قبا وتشييبا كان أو نسبيا ، ووصفا كان أو تشبيها » (وصفا كان أو تشبيها » (١١).

ولكن يبقى نصد على تحديد القافية دليلاً على وعيد وتفرده في هذا المجال إذ يقول «سألت. أسعدك الله. عن حدود القوافي. وعلى كم وجه تتصرف قوافي الشعر. كلها تنقسم على سبعة أقسام إما أن تكون على فاعل مثل كاتب وحاسب وضارب أو على فعال مثل كتاب وحساب وجراب، أو على مفعل مثل مكتب ومضرب ومركب أو على فعيل مثل حبيب وكثيب وطبيب أو على فعل مثل ذهب وحسب وطرب أو على فعل ضرب وقلب وقطب أو على فعيل مثل كليب ونصيب وعذيب. على هذا حتى تأتى على الحروف الثمانية والعشرين. فعيل مثل كليب ونصيب وعذيب. على هذا حتى تأتى على الحروف الثمانية والعشرين. أو كاتبها مايطلق، ومنها مايقيد. ثم يضاف كل بناء منها إلى هائها المذكر أو المؤنث فيقول كاتبه أو كاتبها أو كتابها أو مركبها أو حبيبه أو حبيبها أو ذهبها أو خاتبها أو كليبها ويتفق هذا في الرجز. فهذه حدود القوافي التي لم يذكرها أحد عن تقدم فادرها على جميع الحروف، واختر من بينها أعنبها وأشكلها للمعني الذي تروم بناء الشعر عليد» (٢).

وفى مجال تحديده للقافية ، نلمح فى نصد هذا ثلاثة ملامح: الأول أند يشعر بتفرده فى هذا المجال كما أشرنا سابقا ، وهذا فى ذاتد يعد عا يضاف إلى ابن طباطبا قياسا على النقاد السابقين. والثانى أند كشف عن ثقافته بعلوم اللغة فى تحديده الأشكال القافية الصرفية، وفى تحديده لما عرف بالقافية المطلقة، والقافية المقيدة. والقافية المطلقة تعنى الحركة التى تحدد حرف الروى كما تعنى القافية المقيدة العكس من السابقة فى التزام حرف الروى السكون.

والثالث أنه لم يقف في تحديده للقافية عندما سبق. بل رأى هناك قافية مركبة، وأخرى بسيطة، والمركبة هي مايضاف «كل بناء منها إلى هائها المذكر أو المؤنث» والمسيطة تعنى العكس.

<sup>(</sup>١) الحاقي، الرسالة الموضعة، ص٤١. (٧) ابن طباطيا، عيار الشعر، ص١٧٨.

وهذا في ذاته يكشف عن إدراكة الأهمية التنوع الموسيقي الذي تحدثه القافية متضامنة مع العناصر الأخرى، وأثر ذلك في أداء الشعر لوظيفته.

هذا من ناحية تحديده للقافية. أما من ناحية ادراكة لوظيفتها، فإنه ينص على أن وللشعر الموزون إيقاعا يطرب الفهم لصوابه. ومايرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائد» (١) كما ينص على أن وتكون قوافيه كالقوالب لمعانيه، وتكون قواعد للبناء يتركب عليها ويعلو فوقها »(٢).

والمتأمل في النصين السابقين يلمع أنه في نظره لوظيفة القافية يدرك أن هذه الوظيفة تتم على مستويين: المستوى الأول: دور القافية في تكوين البناء الشعرى والتقائها مع البناء الداخلي للقصيدة. بحيث يؤدى هذا كله إلى اخراج شكل متماسك للقصيدة من خلاله تؤدى وظيفتها. أما المستوى الثاني: فهو دور القافية ـ باعتبارها أحد عنصرى الايقاع الخارجي في القصيدة ـ في أحداث نوع من الطرب الذي يرضى الفهم لدى المتلقى باعتبارها النهاية التي تنحسر عندها موجات النغم داخل القصيدة.

إن ابن طباطبا ـ كما رأينا ـ قد اهتم بالجانب الإيقاعى فى تعريفه للشعر اهتماما كبيرا فاق اهتمام معظم النقاد السابقين عليه. وهو باهتمامه هذا ، يعتقد أن الاحساس بموسيقى الشعر ينبع من الداخل ولا ويكتسب بالمران على مقومات نظرية بالتثقيف الذى يستهدف تملك المعرفة بالقواعد التى تحدد وصحيح الشعر وفاسده » (٣) ولا يحتاج إليه إلا «من اضطرب عليه اللوق» (٤) لأن والفاعلية الشعرية استمرت تعبر عن ذاتها وتطور الأشكال التى تتخذها لزمن يتجاوز بأى تقدير ـ ثلاث مائة سنة ـ قبل أن يتاح للعقل العربى أن يتصور نظاما كليا لوصف الإيقاع الشعرى وتحليل مكوناته » (٥) .

<sup>(</sup>١) المصدر تقسد، ص١٥. (٢) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص ٥.

<sup>(</sup>٣) كمال أبو ديب، في البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للملايين. بيروت الأول ١٩٧٤، ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابن طباطها ، عيار الشعر، ص٤.

<sup>(</sup>٥) كمال أبر ديب، في البنية الإيقاعية للشعر العربي، ص٤٣.

ولكن إلى أى مدى كان تصور ابن طباطباً فلعلاقة بين الوزن والمعنى الشعرى فى إطار من التجربة الفنية؟ أن ماقرره سابقا من أنه لا يستعين بعرفته إلا من اضطرب ذوقه، بوحى بأن الوزن ليس قالبا خارجيا وأنه وخاضع لتجربة الشاعر لا لشئ آخره (١١). ولكن الأمر مختلف قاما، فالعلاقة بين الوزن والمعنى الشعرى فى إطار من التجربة الفنية ليست علاقة حييمة أو أصيلة أولا «لامكانية استقلال المعنى الشعرى عن شكله الوزنى» (١٢). فمن الاشعار أشعار محكمة أنيقة متقنة... إذا انتقضت، وجعلت نثرا لم تبطل جردة معانيها، ولم تفقد جزالة ألفاظها » (٣) وثانيا: نص على أن للشعر قصولا كفصول الرسائل مما يؤكد على أن الوزن قالب خارجى لاعلاقة له بالمنى وثالثا: وأن سائر النقاد العرب القدماء عير جازم القرطاجنى ـ لانكاد نجد لهم كلاما عن العلاقة بين الاوزان والمعانى على كثرة ماشغلتهم قضية اللفظ والمعنى، وتفسير ذلك ـ فى رأى شكرى عياد ـ أن هذه القضية ارتبطت بالأسلوب النثرى عند المتكلمين فى الإعجاز، وارتبطت بالصورة الشعرية عند المعتركين حول أبى قام والشعر الفلسفى. فلم يكن لمناقشة الصلة بين الوزن الشعرى والمعنى محل فيها » (٤).

وإذا كان ابن طباطبا قد انتهى في تحديده لما رآه للشعر من خصائص نوعية في النظم على جهة معلومة محدودة مرتبطا بالوزن الذي تحدد في عروض الشعر وقوافيه ووقف عندها . كما رأينا . وقفه متميزة لاعتقاده بأن الشعر لايكون شعرا إلا به فان وعنصر الوزن - وحده لا يجعل من الكلام شعرا لأن هناك صفات وخواص متفردة لابد من اشتمال الكلام عليها ليكون شعرا. وأن هذه الخواص لا يعين على تحقيقها المعرفة باللغة أو النحو أو التصريف أو أي من المعارف التي تتحصل بالدرس المباشر، وبالتالي فان تحقيقها غير مقدور لكل

<sup>(</sup>١)محمد زكى العشماري ـ الشكل والمضمون في النقد الأدبى الحديث، مجلة عالم الفكر، العدد الشاس، الكريت ١٩٧٨، ص١٤.

<sup>(</sup>٢) جابر عصفور ، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص٧.

<sup>(</sup>٤) شكري عياد، مرسيتي الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة، ١٩٦٨، ط١، ص ١٣٥٠.

ولعل هذا ماجعله يبحث عن الطبع الذى سنقف عنده فى حديثنا عن تصوره لعملية الإبداع الغنى وأدواتها. ولعل هذا أيضا مادفعه إلى أن يصرح بأن والشعر هو ما إن عرى من معنى بديع لم يعر من حسن الديباجة، وما خالف هذا فليس بشعر» (٢) أنه . حرصاً على عناصر الشكل ـ يضيف خاصية جديدة وهى المعنى البديع والديباجة الحسنة ولكن ما طبيعة المعنى البديع؟! هل هو المعنى الذى يأتى نتيجة لدور الخيال فى اعادة تشكيل عناصر الواقع وإيجاد علاقات جديدة بينها ؟! أم هو يعنى المعنى الجديد فى إطار المرروث الذى يستعيده الشاعر من محفوظه؟! وبالتالى يصبح مقبولا لدى ابن طباطبا أن يكون الشاعر وكالصائغ يذبب الذهب والفضة المصوغين، فيعيد صياغتهما بأحسن مما كان عليد» (٣).

أرى أن طبيعة المعنى البديع - فى نظر ابن طباطبا - تتحدد فى أنه المعنى الجديد المعجب فى إطار الموروث الذى يستعيده الشاعر من محفوظه فى ذاكرته، وهو بهذا يكون أقرب إلى معنى التوليد (1) وأنه قديم. وعا يؤكد هذا قول الجاحظ «والبديع مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة (1) ومادام البديع مقصورا على العرب فقط يدور فى لغتهم التى يترم بها شعرهم، فإنه - بالمعنى السابق - يصبح بديع اليوم قديما غدا. ولكن الذى يزيل قدمه ويمحو عنه آثار الزمن هو حسن الديباجة لأنها تعنى الصياغة الجيدة لمعنى كان بديعا بالأمس ليصير بديعا اليوم. ومادام الأمر كذلك ، فإن الشاعر لايستمد مادته بصورة أصيلة الم حوله بل يستمدها من محفوظه، وعلى هذا ، فالشعر - فى نظر ابن طباطيا - «على تحصيل جنسه، ومعرفة اسمه، متشابه الجملة متفاوت التفصيل، مختلف كاختلاف الناس فى صورهم

<sup>(</sup>۱) عبد الحكيم راضى، عبدالمنعم تليمه، النقد العربي مداخل تاريخية حول الجاهاته الأساسية، الجهاز المركزي للكتب الجامعية، القاهرة ۱۹۷۷، ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) أين طباطبا، عيار الشعر، ص١٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر، ابن رشيق، العمدة، جد ١، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) الجاحظ، الحيوان، جد١، ص ٨٥.

وأصواتهم وعقولهم» (١١). وهذا الاختلاف ليس اختلافا نابعا من أصالة بل نابعا من اختلاف محفوظ كل شاعر وقدرته على الحفظ. ويعنى هذا - في حدود مفهومه للشعر - «إنه يقلل من المدى الذي يجب على المبتكر أن يذهب إليه من حيث حدود المخالفة لغيرة» (٢).

إن ابن طباطبا الناقد يدعى أنه يؤيد حركة الشعر المحدث، وبالتالى فهو يرصدلها ويؤصل ، بل ويستمد فكره النظرى من معطيات هذه الحركة، وهذا مادفعه لأن يتحدث عن حدود الشعر حاصرا لها في عدة عناصر شكلية. والآن نحاول أن نرى إلى أى مدى كان ابن طباطبا عا ساقه من حدود الشعر ـ متفقا أو مبتعدا عن هذه الحركة الشعرية.

وحتى نتبين ذلك، نحاول أن نتلمس معالم هذه الحركة لذى أعلام شعرائها أمثال أبى العتاهية وأبى تمام وابن الرومى لأن هؤلاء. تاريخيا . عن أدركهم ابن طباطبا واطلع على أشعارهم، وابتداء بمكن القول وأن الشعر المحنث كان يمثل تجاوزا لمقياس الأولية الزمنية من جهة، ومقياس الأولية اللغوية من جهة ثانية ولهذا كان قبوله أو تسويقه قبولا لمبدأ التجاوز» (٣) ولكن هذا القبول كان بدرجات متفاوته من ناقد إلى آخر حسب موقفه. كما أن هذا التفاوت في القبول كان يتم على أساس مدى فاعلية هذا الشاعر أوذاك؛ ونقصد بالفاعلية هنا مدى التزامه بالسلفية وارتباطه بأوليته الخاصة، وتمثلهما في إبداعه.

ولهذا ـ مثلا ـ كان أبر قام ـ أوضع من مثل التحول الشعرى ـ موضع السخط والقبول لدى كثيرين لأن تصوره لفن الشعر كان قائما على الإيمان بالجدل بين ضرورات ثلاث: أولهما: «المحافظة على تقاليد الصنعة الشعرية وماينطوى فيها من أسلوب قديم» (1) وثانيهما: أن يوفر لشعره المضامين الفكرية والعقلية لعصره بما يمكنه من التعبير عنه

<sup>(</sup>١) ابن طباطيا، عيار الشعر، ص٧.

<sup>(</sup>٢) عبد الحكيم راضي، فكرة الابتكار في النقد العربي ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) أدونيس، الثابت والمتحول، دار العودة، بيروت، ١٩٧٤، جـ٢، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٤) النعمان القاضى، جدل أبى قام فى الشعر ، مقالة مستلة من مجلة كلية الآداب، جامعة الرياس، 1971 ، ص١٤٧٠ .

مستخدما عناصر ومعطيات تنتسب إليه» (١) وثالثها: الحرص على أن يغمس صوره في وعاء البديع الزخرفي الذي يعكس ذوق العصر وترفه وبذخه.

ويستند هذا التصور لدى أبى قام إلى قانون الجدل الذى يحكم رؤيته للكون، وعلاقاته الخفية بين ظواهره المتنافرة» (٢).

وبناء على هذا التصور القائم على الجدل بين هذه العناصر، فإنه وإن «حافظ على الشكل الخارجي لبنية القصيدة التقليدية، فقد غير نواته الأساسية: الكلمة وغير علاقات الكملة الصوتية والدلالية، ولهذا لم يعد الشكل عائقا دون بروز هذه العلاقات، بل أصبع على العكس عنصرا ضديا يزيد في بروزها. فلقد فجره من الداخل بتركيبه اللغوى الجديد. القافية نفسها اكتسبت بعدا آخر، ومعنى آخر صارت نقطة ينتهى إليها سرب الكلمات في البيت. صارت مصبا لاندفاع ما. مركز تجمع لحشد إيقاع وتناغم. فهي مركز جذب للكلمات والصور. وقطب تنعقد فيه الأشعة التي تنبعث منها. القافية تذكر وتحرض. تصل الإيقاع بما مضى، وتعد بإيقاع آت. أنها سفر وانتظار في آن» (٣).

أن أبا قام كان يشعر بقدرته الخطيرة على التحول الشعرى، لقد صنع لنفسه بداية جديدة في القصيدة العربية وإن اتخذت شكلها التقليدي، فلم يعد الشعر عنده، محصورا في «دلالات العرف والعادة والتقليد» (ع) ولم تعد القصيدة هبكلا يعلو في مكان بل أصبحت حركة زمنية «تهدم الصور التي استقرت في الذهن، بتأثير العادة والوراثة، عن الشعر وعن فهمه وتذوقد. وقد هدم شعر أبي تمام هذه الصورة، على صعيد الكلمة، وهدمها على صعيد المعنى، لأن القصيدة لم تعد عنده تنمو أفقيا بخط واحد، بل أصبحت تنمو عميقا »(٥).

<sup>(</sup>١) النعمان القاضي، المرجع نفسه، ص١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) النعمان القاضي، المرجع نفسه، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) ادونيس ، الثابت والمتحول ، جـ٧ ، ص١١٧.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع، جـ٧، ص١١٧.

<sup>(</sup>٥) أدونيس ، مقدمة للشعر العربي، دار العودة بيروت ط الأولى ١٩٧١، ص٤٤-٤٥.

وإن كان أبر قام ـ بصنيعه هذا، قد اتخذ بعداً غير مألوف، وجسداً آخر للقصيدة قيز به عن الآخرين، فإن شاعرا كابن الرومي، قد سار بالقصيدة العربية في اتجاه آخر. إذ لم يعد والشعر عنده، تعبيرا عن العاطفة بقدر ماهو تعبير عن العقل، ولذا اتصف بالتحليل والتفصيل والبحث. كما صار شبيها بالأعمال النثرية في وضوحه من جهة، وفي عدم اهتمام الشاعر بالعبارة في سبيل الوضوح من جهة أخرى، وبذلك أصبحت القصائد تشبه رسائل الكتاب، (۱) وأصبح ابن الرومي ـ في تحوله الشعرى ـ «عن أهلوا لهذه الحركة الواسعة من نظم النثر وحل الشعر، فلم يعد بينهما من الفواصل الإ ماكان من الموسيقي، (۲)، وقد شرع له هذا الاتجاه أبو العتاهية «إذ لافرق بالنسبة إليه بين الشعر وكلام الناس إلا الوزن والقافية» (۳).

إذاً. فلو جاز لنا أن نقول: أن شكل القصيدة العربية في الشعر المحدث كان يتأرجع بين اتجاهين: إتجاه إلى التعميق والتجديد في المألوف. واتجاه إلى التسطيع والشعبية وأن أبا قام والمتنبي (٤) كانا يمثلان الاتجاه الأول، وأبا العتاهية وابن الرومي كان يمثلان الاتجاه الثاني، فأي الاتجاهين إذن حاز قبول الناقد العربي في هذه الفترة بحيث أثر في صياغته لمفهوم الشعر؟!

إن الناقد العربى . ابن طباطبا . قد قبل هذا التحول لأنه أصبح أمرا وقعا في نواح كثيرة من الحياة، وذلك على مستوى النظر . ولكنه . على المستوى العملى . حينما اتجه إلى التأصيل والصياغة لم يتمثل فلسفة هذا التحول في وعيه وبالتالى اتجه إلى القديم فجعله أساسا له ثم أخذ من الحديث ماتلام مع هذا الأساس وجعله فروعا.

فابن طباطيا اعترف بخصيصة الوزن والقافية، وباختلاف القول الشعرى عن القول

<sup>(</sup>١) شرقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف القاهرة ط٦ ص ٢٠١٠ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع تفسه، ص

<sup>(</sup>٣) أدونيس، الثابت والمتحول، جـ٧/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) لم نتحدث عن التحول الشعرى لدى المتنبي لانه ولد ٢٠٢هـ وابن طباطها توقي ٣٤٢هـ.

النثرى، ولكن ليس بالقدر الذى تجلى في إبداع المبدعين من الشعراء. ولقد استهواه الاتجاه إلى التسطيح لذى أبى العتاهية وابن الرومى فعبر عنه، وأوهم الكثيرين بأنه يدرك قاما الأصل في حركة الشعر المحدث وأزمة المحدثين من الشعراء وعلى هذا، اعتبر أحد الدارسين المحدثين مفهومه للشعر المحدث وخطرة جديدة في طريق المفهومات الجديدة للشعر المحدث والتي يخالف فيها الشعر القديم. ويعني مطابقته للرسائل والخطب من حيث احتوائه على أفكار مفيدة لاتنقض بنقض الوزن (١) كما اعتبر وعيار الشعر غوذجا واضحا لنقاد حركة الشعر المحدث عن تجاوبوا معه، وفطنوا إلى مفهوماته وقرروها، وعرضوا لأساليبه واستحسنوا ما أبدع منها (٢).

وفى الحقيقة، أن ابن طباطها لم يكن ـ فى موقفه هذا ـ بدعا حينما لم يدرك الأصل الحقيقى لحركة الشعر المحدث، وبالتالى لم يكن تنظيرة ـ كناقد ـ على مستوى الإبداع. فهو وارث لهذا الموقف ضمن ماورث من ثقافات القرن الثانى والثالث الهجريين إذ «كان النقد فى القرن الثالث الهجرى دون مستوى الإبداع الشعرى، وقد اقتصر جهد النقاد على قبول الشعر المحدث. فهم لم يعرفوا كيف يكتشفون معنى التحول الذى حققه أو طمع اليه، ولم يعرفوا بالتالى كيف ينظرون له. وبهذا بقى التنظير الاتباعى سأئدا، وهو نظر استمر فى القرون التالية بتنويعات وتفصيلات وسعته وزداته وضوحا لكنها لم تضف إليه شيئا جوهريا يغير طبيعته الأولى» (٣).

وبعد، يجوز لنا الآن أن نسجل أن التنظير النقدى خاصة عند ابن طباطبا - فيما يتصل بالشعر - لم يكن مرتبطا ارتباطا قويا بالاتجاه الأصيل في حركة الشعر المحدث وأن ابن طباطبا - على الرغم من اهتمامه الواضع على صفحات كتابه، بأزمة الشعراء المحدثين - لم يكن في تنظيره محدثا بالقدر الذي يتلام مع إبداع هؤلاء الشعراء وأقصد البارزين منهم،

<sup>(</sup>١) محمد زغلول سلام، تاريخ النقد العربي، جـ ١ ،ص١٦١.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، جدا ، ص١٦١.

<sup>(</sup>٣) أدونيس ، الثابت والمتحول ، جـ٧ ، ص ١٧٦.

وأند ظل مرتبطا في أعماقه بالتنظير الاتباعي وأنه مع اهتمامه بعناصر الشكل من نظم ومرسيقي ومعاني وديباجة حسنة على أنها هي الشعر - لم يكن مدركا لدورها الفعال في الشعر من خلال إنتاج البارزين من شعراء هذه الحركة.

إند كان صادقا مع نفسد، ومع غيره من النقاد السابقين حينما التقى معهم جميعا فى أن الشعر فن ـ كأى فن من الفنون المعروفة فى عصره ـ يتميز فى نظره ـ عن غيره فى طبيعة مادتد التى تتخذ صورا أو أشكالا مختلفة تحقق تغيرها «الرهمى» بما يتوفر لهذا الفن من نظم وموسيقى وجمال فى الوحدة، وتناظر فى الأجزاء، ومادام كذلك فإن وضع تعريف له يكون أمرا سهلا قاما مثلما يصف النساج فن النسيج.

ولكن لماذا ألح ابن طباطبا مترافقا مع غيره من النقاد السابقين على عناصر الشكل أو والشكلية ، في فهم الشعر ؟! في تصورى ، أن تعليلا لمثل هذا الأمر ليس سهلا لما يحتاجه حتى يكون مطمئنا من دراسة جوانب الحضارة العربية كلها ابتداء من نظام الحكم، وما ارتبط بد من سلوكيات الحكام إذاء هذه الصفوة من المثقفين في القرن الثالث وانتها ، بأشكال الثقافة والفكر. وهذا جهد لم تتوافر لى أدوات القيام به، لذا فتعليلنا مرتبط بما هو متاح لنا.

قلنا أن القرن الرابع من تاريخ الحضارة العربية كان عصر ازدهارها وتحولها وأن هذا التحول والازدهار نشأت معه الحاجة إلى التنظير على كل المستويات، فكان هناك التنظير السياسى، والتنظير الدينى، الأمر الذى كان لابد أن يقابله تنظير عاثل على كل المستويات، ومنها المستوى النقدى الذى راح يرسخ فى ذهن الشعراء ثبات القيم، وأن الجمال ليس فى الداخل بل في الخارج. فالشعر العربي ليس ومضمونا » أو معانى فالمعانى مطروحه بين العرب وغير العرب لانها مضامين انسانية عامة، يؤيد هذا مقولة الجاحظ التي صارت أول أساس نظرى نقدى لمن جاء بعده من النقاد، يقول عن المعانى وأنها مظروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والقروى، والبدوى وإنا الشأن في إقامة الوزن وتحيز اللفظ وسهونة المخرج» (١) أي أن الشأن في شكل التعبير.

<sup>(</sup>١) الجاحظ ، الحيوان، جـ١ ، ص٠٤٠.

هذا، ولانسى أن قضية الإعجاز القرآنى كان لها دورها الكبير فى هذا المجال، خاصة بين مدارس الاعتزال ؟! إذ رفع النظام . أستاذ الجاحظ ـ رأيه فى أن القرآن ليس معجزا، وفى مقدور البشر الإتيان بمثله، وإنما إعجازه ـ فى خارجه ـ فى الصرفة. هذا الموقف دفع الجاحظ إلى أن يتخذ موقفا مضادا ـ لاقى قبولا كثيرا ـ قمثل فى أن إعجاز القرآن فى النظم ومن ثم أصبح واجبا على الجاحظ ألا يتخلى عن تبنى نظرية تقديم الصياغة واللفظ على المعنى.

هذا في الوقت الذي شهد فيه القرن الثالث حملة كبرى للبحث عن السرقات المعنوية بين الشعراء ووقف اسهام الجاحظ أمام هذه الحملة موقفين: موقفا يشغل نفسه فيه بوضوع السرقات كما فعل معاصروه، وموقفا فضل فيه الشكل على المعنى لأن المعانى قدر مشترك بين الناس جميعا.

كل هذا ، كان كغيلا ـ خاصة موقف الجاحظ ـ بأن يصرف ابن طباطبا وغيره من النقاد إلى العناية بالشكل عناية كبرى، جعلتهم يلحون على عناصره ويفتشون عنها خاصة فى الفن الشعرى سوا - منهم النقاد العمليون أوالنظريون. وإن كان العمليون لم يتجهوا إلى التنظير فان وقفاتهم عند أبيات أو مقطوعات من قصائد الشعراء تعكس الأصل النظرى الذى يتعاملون به مع هذه النصوص، وهو بلا شك أصل يلع على استكشاف مدى توافر هذه العناصر الشكلية فى النص الشعرى والتزام الشاعر بها.

هذا ماقدمه ابن طباطبا على مستوى التعريف النظرى للشعر: إنه يختلف عن المنثور بالنظم المعتمد على عنصرى الإيقاع - العروض والقافية - اللذين يتبديان فى الديباجة الحسنة مرتبطين بالمعنى البديع. وأنه فى هذا لم يختلف عن الاتجاه العام لدى من سبقه من أعلام النقاد من الإلحاح على الشكلية، وإن ظلت له اختلافاته الخاصة التى تجعلنا نتسامل: عن مدى علاقة هذا التعريف بعملية الإبداع الفنى فى حدود تصوره لها وعن طبيعة المادة الفنية التى يتعامل الشاعر معها.

رأينا كيف ألح ابن طباطبا على عناصر الشكل إلحاحا كبيرا مرتبطا في ذلك بما سبقه من تراث إبداعي ونقدى بما جعله يرى أن الشاعر يجب ان يبحث عن البديع من المعاني، والجيد من الصياغة، وهذا لايتم إلا في إطار الموروث لدى الشاعر من الثقافة والفكر والإبداع، وهذا يجعلنا نبحث عن طبيعة المادة التي يتعامل معها الشاعر والتي يحتويها الشكل الذي تال من ابن طباطبا قسطا وافرا من الاهتمام.

ومن المعروف أن العملية الفنية لاتنشأ من فراغ، ولايتهيأ لها ذلك، لأن الشاعر لايعيش في فراغ بل يعيش في إطار مجتمع له نظام ما، وله ماض، وحاضر، ماض يتجسد فيه تاريخه العام، ومنه التاريخ النوعي للشعر، وحاضر ملئ بالتناقضات والتطلعات ويتسم بوقف ما من هذا الماضي. لذلك فإن المادة الفنية التي يصوغها الشاعر في عمل فني ذات سمات معينة يجدر بنا أن نتعرف عليها كما رآها ابن طباطبا.

إنه يرى أن الشاعر يقف أمام التراث يستمد منه مايشاء، ويأخذ مايريد شرط أن يكون ذكيا في عرض ما يأخذه. وقد يكون هذا المأخوذ مضمونا ما أو معنى من المعانى أو استعارة لصيغ لفظية معينة، وهذا وذاك يعيش في ذهن الشاعر أو ذاكرته التي تختزن هذا التراث الكبير با يحمل من معانى معروضة في الفاظ.

يتضح هذا الكلام بعرفة تصور ابن طباطبا للمعنى واللفظ، ومدى ارتباطهما أو مشاكلتهما «وللمعانى ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها، وتقبح في غيرها، فهى كالمعرض للجارية الحسناء التى تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض. وكم من معنى حسن قد شين بعرضه الذى أبرز فيه. وكم من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه وكم من صارم عضب قد انتضاه من وددت لو أنه انتضاه فهزه ثم لم يضرب به. وكم من جوهرة نفيسة قد شيئت بقرينة لها بعيدة منها. فأفردت عن أخواتها المشكلات وكم من زائف وبهرج قد نفقا على نقادهما. ومن جيد نافق قد يهرج عند البصير بنقده فنفاه سهوا » (١).

<sup>(</sup>١) ابن طباطيا، عيار الشعر، ص٨.

يبدو من هذا النص أن ابن طباطبا في تصوره للمعنى واللفظ والعلاقة بينهما يود أن يؤكد على أمور أولها: أن المعانى ثابتة لاتتغير وإغا الذي يتغير هو طريقة العرض نفسها. ثانيا: أن البراعة لاتكمن في المعنى بقدر ما يمكن في اللفظ. ثالثا: أن هناك ثنائية حادة بين اللفظ والمعنى، لاتتضع عند صاحبنا فقط بل عند غيره من السابقين أمثال الجاحظ وابن قتيبة.

ومادامت المعانى . هكذا . ثابتة فى نظره. ومادام تفوق الشاعر وبراعته يتحققان فى اللفظ. فإن الشاعر لايأتى بجديد لانه يتعامل مع ماهو ثابت متداول معروف. وبالتالى تتحدد براعته فقط ـ باعتباره صانعا اذن ـ فى قدرته على جعل هذا الثابت جميلا. وفى قدرته على أن يختار من بين ماهو ثابت ماهو غير قبيع. فإن المعنى القبيع ـ وإن عرضه صاحبه فى معرض حسن ـ يظل قبيعا كما يصبح معرضه قبيعا أيضا. ولو حاولنا أن نتعرف على ماهو قبيع من المعانى ـ فى نظر ابن طباطها ـ لاتضع لنا أنه يضع المعانى فى ترتيب تدريجى ـ يبدأ با هو حسن جميل. رائع شريف. وينتهى بها هو مرذول. قد أجمعت الذائقة العربية على رفضة ونيبه. وأن مما هو مرذول منبوذ «مايشين من سفساف الكلام وسخيف اللفظ. والمعانى المستبردة. والتشبيهات الكاذبة. والإشارات المجهولة والأصاف البعيدة والعبارات الغثة (١٠)، لأن ابن طباطها يحرص على ألا يكون «الشعر» متفاوتا مرقوعا بل يكون كالسبيكة المفرغة. والوشى المنعنم. والعقد المنظم. واللباس الرائق» (١) ينطبق قوله هذا على أبيات المشقب العبدى:

أهسذا ديسنسه أبسدا وديسنسي

تقبول وقبد درأت لهبا وضبيني

أما يبقى على ولايقسيني (٣)

أكل الدهر حل وارتحسسال

<sup>(</sup>١) ابن طباطيا، عيار الشعر، ص2.

<sup>(17</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ١٩٩.

وقول جميل:

فيا حسنها إذ يفسل الدمع كحلها

وإذ هي تذري الدمع منها الأنامسل

عشية قالت في العناب قتلتني

وقتلى عا قالت هناك تحساول

فهذه من الأبيات الحسنة الألفاظ المستعذبة، الرائقة سماعا، الواهية تحصيلاً ومعنى. وإنما يستحسن منها اتفاق الحالات التي وضعت فيها، وتذكر اللذات بمعانيها والعبارة عما كان في الضمير منها. وحكايات ماجرى من حقائقها دون نسج الشعر وجودته. واحكام رصفه واتقان معناه وإذا كان هذا في نظره مرفوضا لما فيه من نقص فان قول زهير:

مشمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسلم

هو « من الأشعار المحكمة المتقنة، المستوفاة المعانى. الحسنة الرصف. السلسة الألفاظ التي قد خرجت خروج النثر سهولة وانتظاما. فلا استكراه في قوافيها. ولاتكلف في معانيها ولاداعي لاصحابها »(٢).

إذاً، فالمعانى هى المادة الأولية لدى الشاعر إذا ما أراد أن يصنع قصيدة. وهذه المعانى ثابتة تراثية. ولكن، كيف يتفق ثبات هذه المادة مع مانسميه جديدا لدى الشعراء؟ بمعنى آخر كيف يلتقى الثبات والجدة فى آن واحد؟! أو كيف يؤدى الثابت الى تشكيل جديد. ولو علمنا أن هذا الثبات مردود فى أصله إلى القديم. فكيف يصبح القديم قديما وجديداً فى نفس الوقت؟! ألا يعتبر هذا تناقضا أساسيا فى تفكير ابن طباطبا . وهل هذا الثبات فعلا هو مصدر الإبداع لدى الشاعر؟! أم أن مصدره يتمثل . أساسا . فى التجربة الإنسانية . ونقتمد بها هنا مدى علاقة هذا الشاعر أو ذاك بواقعه. لأن هذه العلاقة هى التى تحدد ثبات الشكل

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٨٣.

<sup>(</sup>۲) نئس المصدر ،ص2۱.

الفنى وتجدده في عمل ما من الأعمال الفنية؟!

فى الحقيقة، أن ابن طباطبا. لم يكن ليتنبه إلى هذا لأنه لم يكن يدرك أن «مادة الفن فى تغيير مستمر بحيث لاتبقى على حال. وأن الفرق ببن الحاضر والماضى إنما فرق فى إدراك الحاضر الواعى للماضى إدراكا يفوق فى عمقه وفى حدوده ادراك الماضى لذاته». (١) فهذا لم يكن متيسرا له أن يفعله . لانه . كما أوضحنا ـ انتقى من الماضى ـ التراث ـ مايؤكد موقفه الاجتماعى والثقافى. ومع هذا، فإن للمسألة أصلا آخر فى تفكير ابن طباطبا يمكن أن يؤكد من منترل. فلنسمعه ـ مثلا يتحدث عن السرقات. وكيف أنها لم تعد سرقات يقدر ما أصبحت أضافات حلولا حقيقية يطرحها لاثراء واقع الشعر العربى فى زمنه.

« ... وإذا تناول الشاعر المعانى التى قد سبق إليها فأبرزها فى أحسن من الكسوة التى عليها لم يعب بل وجب له فضل واحسانه فيه كقول أبى نواس:

لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني

وإن جـــرت الألفاظ منا عدحــة

أخذه من الأحرص حيث يقول:

فما هي إلا لابن ليلي المكسرم (٢)

متى ما أقل في آخر الدهر مدحة

ويحتاج من سلك هذه السبل إلى الطاف الحيلة وتدقيق النظر في تناول المعاني. واستعارتها وتلبيسها حتى تخفي على نقادها والبصراء بها. وينفرد بشهرتها كأنه غير مسبوق إليها. فيستعمل المعاني المأخوذة في غير الجنس الذي تناولها منه. فإذا وجد معنى لطيفا في تشبيب أو غزل استعمله في المديح. وان وجده في المديح استعمله في الهجاء. وإن وجده في وصف الإنسان. وان وجده في وصف إنسان

<sup>(</sup>۱) ت. س. البوت، مقالات في النقد الأدبى ترجمة لطيفة الزيات. القاهرة، الانجار مصرية .د.ت. ص. ۱۱،۱.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص٧٦.

استعمله في وصف بهيمه . فإن عكس المباني على اختلاف وجوهها غير متعذر على من المسائل أحسن عكسها . . وإن وجد المعنى اللطيف في المنشور من الكلام أو في الخطب والرسائل فتناوله وجلعه شعرا كان أخفى وأحسن ويكون ذلك كالصائغ الذي يذبب الذهب والفضة المسوفين فيعيد صياغتها بأحسن عما كان عليه (١١).

إند في هذا النص لايزكد على ثبات مادة الفن فقط بل ينص على أنها مشتركة أيضا. وعلى هذا يبنى تنظيره . على أساس . إباحة السرقة برجه عام مادامت تدور في إطار المعنى المشترك. وثانيا: يترتب على ذلك، توضيع الطرق التي يتم بها هذا العمل من والطاف الحيلة ، و وتدقيق النظر ، وتحريلها من فنونها الأصلية إلى فنون أخرى. فان كانت في تشبيب حولت إلى مدح وان كانت في مدح حولت الى هجاء وهكذا.

وبالنسبة للأساس الأول. وهو إباحة السرقة بوجه عام ما وأمث تدور في إطار المعنى المشترك. فإن من يتناول المشترك العام ليس بسارق لأنه يملكه بنفس القدر الذي يسلكه غيره ويؤكد الأساس الثاني. وهو الذي يشرع لوسائل السوقة. على أهمية المعنى المسروق. لأنه معنى خاص والخصوصية هنا لاتعنى الأبتكار بل تعنى السبق في القول بهذا المعنى. «وفي هذه الحالة يمكن أن يقبل السرق حين يكون تحويلاً ولهذا المعنى» يخرج بدعن مداره الأول. ومع أن فضيلة السبق تبقى لقائله الأول. فإن التحويل إذا جاء بارعا كاشفا يمكن أن يخول صاحبه لان يصبع أحق بهذا المعنى من قائله الأول» (١).

هذا على المسترى العام، الشاعر ليس آزاء تجربة انسانية بعيشها يسعمد منها مادته الفنية. بل إزاء ماض يبحث فيه عما يربد، أنه هذا لا يستلهم الماضى بحيث يغلام مع حاضره، ولكن حاضره هذا ظل لماضيه. وبالتالى فإن عمله الذي ينتجه لا يؤدى إلى وإحداث تغير في كل الأعمال الأدبية التي سبقته و (١٣) بل هر يقوافق معها وقال أن يطشيف اليها.

الشعرا . بقدر مايستمد من الماضي ايندا حيس المرابعة المرابعة المسلم (١)

<sup>(</sup>٢) أدونيس الثابت والمتحول ، ج ١ ، ص١٩١٠.

<sup>(</sup>٣) ت . س . اليوت مقالات في النقد الأبين ، ص٨٠٨ - ١٨ إيت ، بعشاا بالبط الباول بها (١٠)

<sup>(</sup>Y) legion lither ellice to and a wiff.

ولكن ماذا على المسترى الخاص - لو أحسن الشاعر في معنى يبدعه وأنه ليس أمامه وفقا لهذه النظرة إلا أن يكرره في شعرة على عبارات مختلفة. وإذا انقلبت الحالة التي يصف فيها مايصف، قلب ذلك المعنى ولم يخرج عن حد الاصابة فيهه (١).

وهكذا تستمر الناثرة في الدوران. من تحويل إلى تحويل. ومن خاص إلى عام والعكس. ويعسبح لافرق بين شاعر وشاعر إلا في قدرة كل منهما على هضم مايسرق. وابرازه بشكل يختفي على النقاد والبصراء. أما أن ينبع الفرق بين شاعر وآخر من خصوصية التجربة الإنسانية التي يعيشها كل منهم. وبالتالي عا تؤدي إليه هذه الخصوصية في التجربة من خصوصية في التجربة من خصوصية في الماناة والتعبير والتشكيل الجمالي. فهذا عمل يكن يخطر على بال ابن طباطبا أو أي ناقد . فيما أعتقد . عاش في القين الرابع أو فيما سبقه من قرون. وإن كان هذا لم يتحقق ألا يمكن أن تتسامل بشأن المشترك والخاص من المعاني. ماهو المقياس للتغرقة بين العام والخاص من المعاني؟!

قد يجيب ابن طباطيا أو غيره من التقاد: إن القياس هو مدى شيرع هذا المعنى أو ذاك والنسبق وما إلى ذلك ولكن ألا يمكن - برور الزمن . أن يتحول العام إلى خاص والخاص إلى علم 11 بالطبع هذا محكن - إذن قدا دلالة اباحة السرقة 1 ومامدى ارتباطها بما ألح عليه ابن طياطيا في تعريف الشعر - من عناصر الشكل 11

الدلالة الرحيدة هي أنها وتشير إلى رغية السارق في تركيد غط معين من التفكير أنها مظهر لاستمرار هذا النمط. وكل غط لاتليث أن تدخل في المشترك. وان كانت في البداية من المحاص. ولاتقتصبر النمطية على المني. وإنما تتجاوزه إلى الشكل (٢) وبالتالي تصبح المعلاقة بين تجريف للشعر وفهن طبيعة المادة الفنية. هي علاقة الثبات لا التحرك. فكما أن المعلاقة بين تجريف للشعر وفهن طبيعة المادة الفنية. هي علاقة الثبات لا التحرك. فكما أن المادة تليتة الاستمد من إبداع الشعرة والمستمد من إبداع الشعرة، يقيد مايستمد بين الماني أيضا حيث الأشكال جاهزة والمحلول سريعة لمراجهة أي

<sup>14</sup>K.

<sup>(18)</sup> إِن طَاطَهَا. عَيْلُو الشّعر، ص ٨١ - ٨٢. (٢١) أُدريَّسَ الثابت والتتحرار، جـ ١ ، ص ١٩١.

رلعل النظر العملى إلى الشعر - الله على مسيطها على بنتات النقد العربى والبلاغة - هو الذى أدى - أيضا - إلى ذلك. ان مختلف البيئات طلبت الشعر من أجل غرض سيطر عليها فاللغريون طلبوه شاهدا للغة والنحو. ومن ثم جردوه من محتواه العاطفى الخيالى وانحصر الشعر عندهم فى الألفاظ والمعانى واقتصروا على الشعر القديم دون الشعر المحدث. والأدباء طلبوه عونا على صناعتهم وهى الكتابة الديوانية أو على كتابة الشعر إذ لايتم إلا بالحفظ من جنسد. وبالتالى صار عندهم أداة لغرض. فانحصر فى معنى جميل، أو حكمة صادقة. ثم كانت بيئة الاعتزال التي تحدد الشعر عندها بهدفها وهو الدفاع عن العقيدة. ومحاولة توضيح القضايا التي أثارها النص القرآني. وكان الشعر عونا على توضيح هذه القضايا.

ويكنى أن نعلم أن الجاحظ قد طلب الشعر باعتباره مادة تاريخية وثائقية. ونحن نعرف الأثر الذي يتركه رأى أو فعل الجاحظ فيمن يأتي بعده.. ترتب على هذا ، أن النقاد لم يلتفتوا التفاتا حقيقيا إلى الشعراء المحدثين، لأنه لايستشهد بشعرهم عند اللغويين. ولايرضى شعرهم المعتزلة إلا بمقدار مايتفق مع أهدافهم وعلى هذا صار شعرهم موضع خلاف بين كل هذه البيئات. وصار الماضى البعيد هو المتفق عليه. والمثل المحتذى. والمصدر الذي تستمد منه المعرفة. هذا في الوقت الذي اتجه فيه العرب وسط عناصر الشعوب الأخرى اللاحتفاظ بما يميزهم. ولم يكن أمامهم إلا لغتهم التي نزل بها القرآن الكريم الذي تميز - ضمن ماتيز به - بنظمه الرائع إذ يحقق أعلى مستوى من البلاغة وكل من البلاغة والفصاحة لا يتحقق إلا في اللفظ - أما المنى فهو متاح - وعلى هذا صار الاعتداد في الشعر باللفظ فقط عا نشأ عنه هذه الثنائية الحادة بين اللفظ والمعنى التي لم تتبد فقط فيما كتب ابن طباطبا بل تبدت عند أكثر من واحد من النقاد العرب ، ولئن برز هذا الفصل الحاد بين اللفظ والمعنى أثناء حديثنا عن طبيعة المادة الفنية ومصدرها، فانه سيكون أكثر بروزا عندما نتحدث عن تصور ابن طباطبا لعملية الإبداع لدى الشاعر ومراحلها وأدواتها عا سيكشف - أيضا عن فهمه لماهية الشعر.

يطرح ابن طباطبا تصوره لعملية الإبداع في قوله وإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نشراً ، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقرافي التي ترافقه. والرزن الذي يسلم له القول عليه، فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته. وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر، وترتيب لفنون القول فيه. بل يعلق كل بيت يتفق لما نظمه على تفاوت مابينه وبين ماقبله، فاذا كملت له المعاني، وكثرت الأبيات وفق بينها بأبيات تكون نظاما لها. وسلكا جامعا لما تشتت منها، ثم يتأمل ماقد أداه إليه طبعه، ونتجته فكرته، فيستقصى انتقاده، ويرم ما وهي منه، ويبدل بكل لفظه مستكرهة، لفظة سهلة نقية. وإن اتفقت له قافية قد شغلها في معنى من المعاني واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى الأول. وكانت تلك القافية أوقع في المعنى الثاني منها في المعنى الأول، نقلها إلى المعنى المختار الذي هو أحسن. وأبطل ذلك البيت أو نقض بعضه. وطلب لمناه قافية تشاكله. ويكون كالنساج الحاذق الذي يفوف وشيبه بأجس التغويف، ويسده وينيره، ولايهلهل شيئا منه فيشينه. وكالنقاش الرفيق الذي يضع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه. ويشبع كل صيغ منها حتى يتضاعف حسنه في العيان. وكناظم الجرهر الذي يؤلف بين النفيس منها والثمين الرائق. ولايشين عقوده بأن يفاوت بين جواهرها في نظمها وتنسيقها. وكذلك الشاعر إذا أسس شعره على أن يأتي فيه بالكلام البدري الفصيح لم يخلط به المضري المولد. وإذا أتى بلفظة غريبة أتبعها أخواتها. وكذلك إذا سهل ألفاظه لم يخلط يها الألفاظ الوحشية النافرة. الصعبة القيادة»(١).

يتحدد هذا التصور الذي طرحه ابن طباطبا لإبداع القصيدة في مراحل تمر بها المادة الأولية في ذهن الشاعر. وأولها: أن يقلب الشاعر مادته الأولية على وجوهها تقليبا يكشف عن كل جوانبها قاما مثلما يتعامل الكاتب مع المادة التي يبني منها رسالة أو مقالة. وثانيا: إذا ماتهيأت لد هذه الفكرة وأصبحت واضحة قاما وضوح النثر فانه من السهل أن يختار لها أو أن تختار لنفسها هي من الألفاظ مايناسبها. ومن القوافي مايتفق معها. ومن الوزن

<sup>(</sup>١) أين طياطيا، عيار الشعر، ص٥.

مايسلم لها. أو كما يقول أحد الدارسين وتتحول الضورة الثرية إلى صورة شعرية هوالدارسين وتتحول الضورة الثرية إلى صورة شعرية هوالدار عينما تصبح كل جزئيات المادة الأولى بهذا الشكل الذي تحقق سابقا. قان على الشاعر أن يبحث لها عن شكل جديد هذا الشكل هو البيت. وهكذا يستمر الشاعر إلى أن ينتهى من استنفاد كل المعانى المرجودة في ذهنه بحيث تتحقق في أبيات لها وزن معلوم وقافية محدودة، ولفظ متناسق واضع. ورابعا بعد هذا كله، ليس على الشاعر إلا أن يجمع هذه الأبيات المفردة التي لاتنتظم فينظمها في بناء خاص مكتمل بواسطة أبيات أخرى تكون لها وسلكا جامعا لما تشتت منها ».

وبعد أن يفرغ الشاعر من جمع جزئيات البناء الذى صنعه وأخرجه فى شكل محدد هو القصيدة، يبدأ فى عملية تأمل جديدة المقصود منها ليس فهم المادة الأولية المشكلة بل تأمل البناء الذى أقيم لوضع اللمسات الأخيرة عليه. فإذا ما كان هناك لفظ مستكره هبط سهوا أبدل به لفظا آخر سهلا نقيا، وأن بدا له أن هناك قافيه غير ملائمة لجزئية المعنى الذى يحتويه شكل البيت، طرحها وجاء بقافية أخرى إليه ونقل الأولى الى جزئية من المعنى تتناسب معها، وهكذا إلى أن يبدو البناء مكتملا.

وما يتمم هذا التصور الإبداعي للقصيدة، أن نتعرف إلى تصور ابن طباطبا لدور الشاعر في هذه العملية أو لنرعية الجهد الذي يقدمه، وذلك من خلال تشبيهه صنعة الشاعر بصنعة النساج الحاذق. والنقاش الرفيق. وناظم الجرهر. فكما أن النساج حريص على جمال الشكل. فيدفعه هذا الحرص إلى أن يزين وشيه بأحسن التفويق وكما أن النقاش الماهر الحساس هو الذي يضع صبغته حيث يكون موضعها جميلاً ويشبعها حتى تبدو أكثر جمالا وحسنا للعيان. وكما أن ناظم الجوهر حريص على أن يجمع في قلادته بين النفيس والثمين. ولايدخل بينهما ماهر بعيد عنهما حتى تبدو جميلة باتساقها الشكلي، فإن الشاعر هو هؤلاء جميعا إذ أن مادته الأولية في يده مثل هؤلاء. وهو يقلبها على جميع وجوهها. وعندما يخضعها للتشكيل بحذف منها ويضيف، ويشيع ما يحتاج إلى النظم بحيث يبدو

<sup>(</sup>١) عز الدين إسماعيل - الأسس الجمالية للنقد العربي دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧٤، ط الثالثة، ص٧٢١.

الاساق الشكلي عنده أروع ما يكون فيبدر وكالسبيكة المفرغة، والوشى المنمنم، والعقد المنظم واللباس الرائق»(١).

ويتضع من هذا التصور، الارتباط الكبير بين الشاعر وهؤلاء من الصناع من حيث: توافر المادة الأولية وخضوعها وفي التشكيل للعقل المجرد بما ينفى زوايا الغموض ويحقق الوضوح الكامل. والاهتمام المسرف بدقائق الشكل مثلما يبدو من والوشى المنمنم. والعقد المنظم».

هذا ماتصوره ابن طباطبا، وهو. كما يتضع - يسير في نفس الاتجاه الذي حدده الناقد لنفسه من الاهتمام بعناصر الشكل اهتماما كبيرا يوحى لنا بأن الشكل قد تحول لديه إلى قيمة في ذاته، أو أنه أصبع الفاية والرسيلة. فإذا كانت المادة الأولية التي يتعامل معها الشاعر - كي يقيم بناه الشعرى - واضعة كل هذا الوضوح العقلي. فإنه من السهل على أي دارس. أن يتخيل المراحل التي تم بها هذه المادة، وهي مراحل - كما يبدو - تتم تحت سيطرة الوعى المطلق للشاعر بحيث يصبح المبدع من الشعراء هو الذي يكون أكثر اتقانا لصنعته، وتصبح القصيدة الجيدة هي التي نالت من الخبرة والجهد العقلي - في تصميم شكلها - مالم تنله القصائد الأخرى. كما يصبح مانسنيه محتوى أو مضمونا - يلغة عصرنا - هو المادة القابلة للتكوين في انفصال تام عن ذات الشاعر وغير موثرة فيما تتخذه من أشكال. أما الغموض الذي يكتنف جواتب النفس ابان ابداع الشاعر لعمله، والتوتر والقلق، والالتحام الوثيق بين أجزاء التجربة كل هذا لم يكن ليخطر على بال ابن طباطبا. ويصبح هو والجانب التلقائي العقوى في العملية الإبداعية أمرين يدخلان عنده تحت إطار عدم إتقان الشاعر لصنعته.

وهذا العمل الإبداعي الصناعي عند الشاعر . في نظر ابن طباطبا - لايتم إلا في إطار من العرامل المساعدة على تحقيق جمال الشكل، وهذه العوامل هي التي أسماها ابن طباطبا، بالأدوات التي تجلعها على مستويين: مستوى عقلي نفسي، ومستوى تقليدي موروث.

<sup>(</sup>١) ياين طباطيا، غيار الشعر، ص٥.

وبالنسبة للمستوى الأول يقول « .... ثم يتأمل ماقد أداه إليه طبعه ونتجته فكرته» (١) و «حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لاتكلف معه» (٢).

ويتحدد المستوى الثانى من الأدوات فى والتوسع فى علم اللغة، والبراعة فى فهم الإعراب، والرواية لفنون الآداب، والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم. ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على مذاهب العرب فى تأسيس الشعر والتصرف فى معانيه فى كل فن قالته العرب فيه. وسلوك مناهجها فى صفاتها ومخاطباتها وحكاياتها، وأمثالها والسنن المستدلة منها. وتعريضها وتصريحها وإطنابها وتقصيرها. وإطالتها وإيجازها ولطفها وخلابتها. وعذوبة ألفاظها. وجزالة معانيها. وحسن مباديها ه (٣).

وإلى جانب هذين المستويين من الأدوات، هناك مستوى أعلى يجمع بينهما، ويسيطر علي ها، ويذوبان فيه ويتحدد بقوله «وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي تتميز به الأضداد. ولزوم العدل، وإيثار الحسن. وإجتناب القبح. ووضع الأشياء مواضعها ه(1).

وهذا يدفع بنا إلى أن نحاول معرفة طبيعة كل مستوى من مستويات هذه الأدوات، وطبيعة الدور الذي تقوم به في العمل الصناعي الحرفي للقصيدة. والعلاقة التي تربط كل مستوى بالآخر من هذه المستويات.

وبداية قد يفيد أن نتوقف عندما تعنيه الأداة في المصطلح القديما إذ هي والواسطة بين الفاعل (الشاعر) والمنفعل (المتلقي) في وصول أثر الأول إلى الثاني. والإتقان في استخدام الأداة لايمكن أن يتم بدون طبع، ومتى لم يكن طبع لم تفد الأدوات شيئا ه (٥) إذا فالأدوات

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه، ص٤

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٤

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص٥

<sup>(</sup>٥) جابر عصفور، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، ص ٣٩.

من حيث هى واسطة لنقل الأثر لايمكن أن تؤدى دورها الوظيفي إلا بتوافر الطبع الذى هو خصيصة أولى لدى الشاعر لايفيد بدونها تعلم الشعر ومعرفة أسباب صنعته، كما لايفيد بدونها - إن تحقق شعر - الأثر الذى يتركه هذا الشعر في المتلقى. فالطبع اذن هو جانب أولى مهم في الشاعر. والطبع - من حيث هو استعداد ذاتي لقول الشعر يمكن أن ينمو ويزداد وتظهر فاعليته بالاطلاع والمعرفة - لم يكن هو كذلك عند الجاحظ أو ابن قتيبة أول من تداولا هذا المصطلع. إذ يعني مفهوم الشعراء المطبوعين عند الأول أن المعاني وتأتيهم سهوا رهوا، وتنشال عليهم الألفاظ انثيالا »(١) وأن «كل شئ للعرب إنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكرة ولا استعانة »(١).

ويعنى عند الثانى ـ ابن قتيبة ـ وأن الشاعر المطبوع يعنى مانعنيه بعفوية القول وتدفقه. وهذا يعنى أن الطبع يشمل القول على البداهة مثلما يشمل الصنعة الخفية التي لاتظهر على وجد الاثر الفني (<sup>(۳)</sup> وذلك لأن والطبع كلمة تتعدد دلالتها فهى قد تعنى قوة الشاعرية أو الطاقة الشعرية وقد تعنى أيضا المزاج حين يعسر القول على الشاعر في وقت دون وقت، وفي مكان دون مكان ه

هذا عن الطبع فى القرن الثالث الهجرى باعتباره أحد الجوانب الذاتية فى الشعر التى بدونها لا يكون. لذا كان الطبع عند ابن طباطبا عاداة ذات أهية لأنه وإن كان يركز على الجوانب الصناعية فى قول الشعر عدرك قاما أنها لن تؤدى دورها دون استعداد حقيقى. وقشيا مع نظرته إلى الشعر، ربط هذا الاستعداد بآلات هذه الصناعة. فكما أن هذه الآلات لا تفيد وحدها، كذلك لا يفيد هذا الاستعداد الذاتى وحده فى قول الشاعر. وبذا نلاحظ أن ابن طباطبا هنا عد تقدم من حيث تحديد المصطلع وربطه بصنعة الشعر على «الجاحظ وابن

<sup>(</sup>١) الجاحظ، البيان والتبيين جراً ، ص20.

<sup>(</sup>٢) تقس المصدر، ص٨٣.

<sup>(</sup>٣) إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبى عند العرب، ص٨٠

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع، ص. ٨.

قتيبة» . إلا أن هتمامه الزائد بالحديث عن أهنية تعلم جوانب هذه الصنعة والتركيز على دورها الوظيفى، يجعلنا نتشكك فى إيمانه الصحيح بأهمية هذه الجوانب الذاتية فى الشعر، وبأهمية فعاليتها المؤثرة فى التكوين الفنى للقصيدة، ويجعلنا نؤمن بما قاله أحد الدراسين بأنه «بدلا من أن يقدر الناقد أو البلاغى دور الانفعال الإنسانى الأصيل المتفرد فى صناعة الشعر. والذى اتقن التعبير عنه أحد الفقهاء المتقدمين عندما قال (لابد للمصدور أن ينفث) نجده يقدر الجهد الحرفى المبذول. وأن لم يكن وراءه أى رصيد من المساعر والانفعالات الإنسانية. ومع مضى الزمن وتحول الشعر نفسه إلى صنعة باردة نتيجة توظيفه فى غايات إجتماعية مباشرة. تتحول فكرة الطبع نفسها ويتغير مفهومها. وبعد أن كان الطبع مرادفا الحساسية الفطرية التى تدفع صاحبها إلى التعبير عما يعانية يصبح الطبع قرين التعلم واستكمال النفس لآلات الصنعة» (١).

ومتى أصبح الطبع «قرين التعلم واستكمال النفس الآلات الصنعة»، أمكن لنا أن نتبين طبيعة دوره الذي يقوم به في صياغة القصيدة، وهو دور الايتعدي الدور الذي تقوم به آلات الصنعة من معرفة مستفادة. لأن هذه المعرفة المستفادة ـ كما يقول ابن طباطبا ـ الايصبع لها أي قييمة إلم تتحول الي طبع. أو أن تصبح هي والطبع قرينين، أو وجهين لشئ واحد هو القصيدة وبدلا من أن يقوم الطبع باعتباره جانبا ذاتيا معضا ـ بتلقى المادة الأولية للقصيدة وصبغها بصبغته الخاصة بعيث تأخذ صورة تشكيلية جديدة، ويصبع دوره هنا قريبا من دور الخيال الفني. مع التجاوز في تقسيم النفس إلى خيال وطبع، نقول بدلا من ذلك، يقوم الطبع ـ باعتباره جانبا فكريا جافا ـ بصباغة المادة الأولية للقصيدة صياغة منطقة جافة الاحرارة فيها ولا انفعال دون أن يضيف إليها شيئا، عدا أنه حولها من وجودها بالقوة إلى وجود بالفعل أن صع هذا التعبير ، وبذا تصبع «الصورة المصنوعة أفضل من الصورة الطبيعية على أساس الجمال في حين أنه في العمل الطبيعي الايكون كاملاً (١).

<sup>(</sup>١) جاير عصفور الصورة الفنية في الموروث البلاغي والنقدي دار الثقافة القاهرة، ١٩٧٧، ص١١٦.

<sup>(</sup>٢) عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، ص٢٧٧.

ومن هنا ـ وعلى أساس هذا الدور الذي يقوم به الطبح كادة من الأدوات التي يمتلكها الشاعر ـ يلتقي الطبع مع المستوى الثاني من الأدوات وهو المستوى التقليدي الموروث وهذا المستوى الثاني من الأدوات لايقل أهمية من حيث طبيعته أو من حيث طبيعة الدور الذي يقوم به في عملية تكوين البناء الشعرى على أساس من الحرفية والصنعة عن المستوى الأول.

صحيح، أن المستوى الأول من الأدوات، أسبق من حيث الوجود ـ لدى الشاعر . ولكنه ليس أسبق من حيث أدائه لدوره أو فاعليته في عملية الإبداع، بل لانتجاوز الحقيقة ـ في فهمنا لابن طباطبا ـ إذا قلنا إن دوره أصبح مساويا عاما إن لم يقل عن الدور الذي يقوم به المستوى الثاني من الأدوات.

وهذا المستوى الثانى له طبيعته الخاصة، من حيث إنه موروث. والموروث هنا تعنى دلالات كثيرة من أهمها الأولية. النقاء. وهاتان الدلالتان كفيلتان وحدهما بأن يحيطا هذا المستوى بأهمية خاصة ـ إن لم تكن فى نفس الشاعر ـ فهى موجودة بصورة أقوى فى نفس الناقد. وليس أدل على ذلك من حديث ابن طباطبا الذي يعنى به هذا المستوى «وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه. فمن تعصت عليه أداة من أدواته لم يكمل له مايتكلف منه. وبان الخلل فيما ينظمه. ولحقته العيوب من كل جهة »(١).

والأولية هنا تفرض على الشاعر أن يحتذى سبيل الأوائل الذين التزموا هذا المستوى الخاص والاحتذاء ليس فيه حرية الشاعر أو اختياره بقدر مافيه من الزام له. ولذا فهو إن ابتعد في نظر ابن طباطبا عن هذه السبيل لايكون شاعرا. وإن امتلك الطبع الذي هو أداة مهمة من أدوات الشعر. فإنه لايصيح فقط ناقص الأداة بقدر ماهو خارج على عرف الجماعة التي لها قوة الفرض والإلزام.

وعلى هذا الأساس ، تتحدد أهمية هذا المستوى . كما تتحدد أهميته في صناعه القصيدة في أنه أساس لابد من وجوده داخل عناصر التكوين البنائي ليتحقق الجمال في الصنعة.

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص٣.

ومعنى احتراء القصيدة لهذا المسترى التقليدى المروث الأولى، ضمن ماتحتريد، أنها لاتنتمى إلى منتجها بقدر ماتنتمى إلى هذا الموروث. فليس الشاعر هنا ـ هو المبدع . وإنا الذى علم الشاعر الإبداع. والذى حدد سمات القصيدة هو هذا الموروث. لذا فهو صاحب الفضل الأول. ومن تعصى عليه فهم هذا المسترى لايمكن أن يتحقق جمالا مافيما ينتجه من أشكال لأن الخلل سيازمه كما تلزمه العيوب من كل جهة.

وبالإضافة إلى هذا ، فإن هذا المستوى الثانى لايساعد الشاعر فقط على تنمية أو تطوير قدرته الحرفية في صناعة الشكل، ولكنه أيضا، يقدم له ضمن مايقدم مادته الأولية ـ لأننا ـ كما سبق أن أوضحنا ـ قلنا إن المادة الأولية عند ابن طباطيا لاتتمثل في تجربة الشاعر الخاصة، ولكنها تتمثل في قدرته على حفظ الماضي حفظا يتمكن من استعادته متى شاه.

وعلى هذا، فإن المستوى الثانى من الأدوات يقوم بوظيفتين من وجهين مختلفين للشاعر. فهو يعطيه مادته الأولية. ومن ناحية أخرى يمكنه من تطوير وتثقيف قدرته الصناعية وذلك باحتذاء السابقين من الشعراء. أي أنه يعلمه كيف يصوغها.

وتترفر في هذا المستوى ـ أيضا صفة النقاء. لأنه ـ كما قلنا ـ مثال ولابد له أن يخلو من كل نقص أو عيب. وهذه صفة تغرى الشعراء المتأخرين الذين يوجههم ابن طباطبا بالتعامل معه وتقدير أهميته في صناعة الشكل وعلى هذا يمكن القول أن هذين المستويين يندمجان في داخل الشاعر. ويظهران بأثر واحد معروف هو القصيدة.

ومادام هذا المسترى الموروث التقليدى يقوم للشاعر بوظيفتين إذ يعطيه مادته الأولية أولا ثم يمكنه ثانيا ـ من تطوير قدرته الصناعية وتثقيفها ، فإنه بهذا يقوم بوظيفة ثالثة هى أنه يعلمه، ويصبح الشاعر طالبا للعلم. والعلم ـ هنا ـ ليس إلا محاولة فهم تراث السابقين الذين يتوفر لديهم الأولية والنقاء. ولكن هذا لايفهم إلا بفهم سنته التي قام عليها. والتي تخفى على كثيرين إذا ماحاولوا فهمه. ويسوق ابن طباطبا أمثلة من هذه السنن ليؤكد هذا الأساس في أنفس الشعراء.

يقول « وأمثلة لسنن العرب المستعملة بينها التي لاتفهم معانيها إلا سماعا كإمساك العرب عن بكاء قتلاها حتى تطلب بثأرها، فاذا أدركته بكت، حينئذ قتلاها وفي هذا المعنى:

فليات نسوتنا بوجه نهار يلطمن أوجههن بالأسحار فسالان حسين برزن للنظار

من كان مسرورا بقتل مالك يجد النساء حراسرا يندبنه قد كن يكن الوجره تسترا

يقرل: من كان مسرورا بمقتل مالك فليستدل ببكاء نسائنا وندبهن إياه، على أنا قد أخذنا بثأره وقتلنا قاتله وككيهم - إذا أصاب إبلهم العر والجرب - السليم منها ليذهب العر عن السقيم وفي ذلك يقول النابغة متمثلا:

كذي العرى يكوي غيره وهو راتع

يكلفني ذنب امسرئ وتركستسه

وكحكمهم إذا أحب الرجل منهم امرأة وأحبته. فلم يشق برقعها، ولم تشق هي رداء فإن حبها يفسد. وإذا فعلاه دام أمرها، وفي ذلك يقول عبد بني الحسحاس سحيم:

ومن برقع عن طفلة غيير عيانس دواليك حستى غييسر لابس (١)

فكم قد شققنا من رداء محبر إذا شق برد شق بالبسرد مسئله

إذاً، فهذا المستوى ـ كما قلنا ـ ذو أهمية بالغة عن المستوى الأول وهو الطبع، ويؤكد لنا مرة أخرى، أن جهد الشاعر لم يعد ـ عند ابن طباطبا ـ جهدا خياليا إبداعيا بل صار جهدا صناعيا بحتاً، يتمثل في إرضاء الإلحاح الدائم ـ من قبل المتذوقين ـ على جمال الشكل ـ كما يثبت في نفس الوقت قدرته على صنع الأشكال الجميلة صنعا محكما بغض النظر عن جدتها أو صدقها أو تعبيرها عن أي مستوى داخلي.

وليس غريبا أن يتلاقى الطبع - بعد أن صار لدى ابن طباطبا - جانبا فكريا محضا - مع

<sup>(</sup>١) ابن طباطباء عيار الشعر، ص ٣٣ ، ٣٣ ،

هذا المستوى الموروث ليؤكنا والاحمدا الخالفين الأداة كيري مسيطرة على كل الحواس. بها يعرف كل شئ ويتحقق جماليا. هذه الأداة هي العقل الذي تعرف به الأضداد. ويلتزم العدل ويؤتر الحسن. ويجتنب القبح. وتوضع الاشياء مواضعها. وهي كلها وظائف تنقسم قسمين: قسما أول عثلا في: في معرفة الأضداد وتمييزها. والثاني التزام العدل.

والأضداد ـ في ذهن أبن طباطها ـ ليست هي المتقابلات من الأشياء أو الأمور داخل القصيدة. ولكن الأضداد هنا ـ في نظره ـ هي عبارة عن وضع القافية مثلا أو الوزن في معنى غير ملاتم له. واسمعه يقول دوان اتفقت له قافية قد شغلها في معنى من المعانى واتفق لها معنى آخر مضاد للمعنى الأول. وكانت تلك القافية أوقع في المعنى الثاني منها في الأول، نقلها إلى المعنى المختار الذي هو أحسن» واسمعه يقول عن المعانى مبينا فكرة الأضداد « ومن التشبيهات البعيدة التي لم يلطف أصحابها فيها ولم يخرج كلامهم في العبارة عنها سلسا سهلا قول خفاف بن ننبة: والعتدات القوائم. أواد أن قوائمها دقت حتى صارت كأنها الخيوط. وأراد ضلوعها فقال متونها ه (١) ثم يقول موجها للشعراء «وينبغي» للشاعر أن يجتنب الإشارة البعيدة والحكايات الغلقة والإيماء الشكل، ويتعمد ماخالف ذلك» (٢).

فالأضداد عنده ـ كما اتضع من هذه الأمثلة ـ هي كل مايخالف الوضوح المباشر الذي نجده في النثر، لأن هذا الوضوح ـ في نظره ـ يمكن الا ينحرف بالشاعر عن التزام العدل، كما لا ينحرف بالمتلقى عن سبيل المتعة العقلية الناتجة عن إدراك هذا العدل في القصيدة.

والعقل حينما يحقق هاتين الوظيفتين فإنه بذلك يجتنب القبيع من الأشكال أو المعانى البعيدة الغلقة ، وهذا ما يجعه يحافظ على وضع الأشياء في مواضعها دون إخلال أو مساس بها سواء كانت مادة أولية لم تشكل، أو صارت مادة ذات شكل، وبذلك يكون العقل قد قام بوظائفه الأربع كاملة التي تهدف إلى إيقاع الحسن في الشكل المصنوع، والعقل بوظائفه .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ٨٩- ٩٠ - البيت :

أيتي لها التعداء من عنداتها . . . ومترنها كنا

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ١١٩.

يكون جماع الأدوات السابقة لأنه يتضمن وظائفها أيضا بالإضافة إلى أنه يوجهها في عمله.

ويتضع لنا من جديد، أن ابن طباطبا دائم الإلحاح على عدة أمور مرتبطة فى ذهنه بالشعر تعريفا وصناعة أولها: أن الشعر عبارة عن مجموعة من العناصر الشكلية وأن مادته ثانيا ليست التجربة الإنسانية للشاعر ولكنها التراث بما فيه، وأن هذه المادة لاتتغير بعد الصياغة عما كانت عليه من قبل بدليل إمكانية أخذها ووضعها فى شكل جديد، وتصبح هى نفسها المادة الأولى فى الشكل الأول. ورابعا: أن الشاعر . هنا . ليس مبدعا بقدر ماهو وسيط أو معمل تجارب تتم فى داخله صناعة المواد بساعدة عوامل ثاتبة لاتتغير من شاعر إلى آخر. تقوم بدورها فى وضوح وسلاسة هذه العوامل هى الأدوات التى تكلمنا عنها والتى قتد تبعيتها إلى التراث أيضا عما يوحى لنا بأن التراث هو المبدع وليس الأفراد. ومادام هذا التراث تاريخا ومبدعا فإنه يصنع الأفراد الذين يحتذونه أو يعيشون فى أسره.

ولكن، ألا يحق لنا أن نتساءل عن سر هذه الأهمية الكبرى التى أولاها ابن طباطبا وغيره من النقاد العرب السابقين للتراث باعتباره مصدرا للإبداع الشعرى. ومعلما للشاعر. ومقياسا بجمال الشكل في القصيدة؟ ولماذا اعتبر الخروج عليه أمرا مرفوضا من قبل النقاد العرب وغيرهم من فئات المفكرين حتى القرن الرابع؟!.

ان اهتمامهم بالماضى صار أمرا لافتاً للنظر ،إذ أصبح الحاضر عندهم ظلاله بل إنهم اعتبروا الماضى أصلا والحاضر فرعا. وعلى هذا ليس من حق الفرع أن يخرج عن الأصل، ولا أعتقد أن أحدا من الدراسين ينسى ما اتخذه هذا الاهتمام بالماضى من تسميات كثيرة مختلفة باختلاف مجالات الثقافة العربية. وفي مجال النقد الأدبى اتخذ تسمية مشهورة هي «عمود الشعر» الذي اعتبرناه. أثناء حديثنا . عن أدوات الإبداع الشعرى - أحد هذه الأدوات وأسميناه بالمسترى الثاني الموروث.

ولعل السر وراء الاهتمام به ينبع من كونه . مصدرا للإبداع والمعرفة . كما قلنا . أي أن

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص٥.

الشاعر يستمد مند. لا من تجربته مادته الشعرية والدين طا واقتحا حينما تشب خلاف بين أنصار الطبع، وأنصار الصنعة حرل حركة الشعر المحنث إذ وأن أكثر المجدين اختقوا في استخدام الفلسفة، وتراث الفكر واحالتهما إلى مضمونات فنية. ومن ثم خيل إلى ألبيئة الأدبية أن مادة الشعر لاتكون شيئا غير التقاليد الموروثة، وماسمي عمود الشعر أما أن يتثقف الأدبب وبدرك من معارف عصره ماينهفي ليقدم فنا خصبا يعهو عن روح الثقافة وانفعال الضمير الإنساني بها فذلك لم يخطر لأكثر التقاده (١).

وبالإضافة إلى هذا، كان هناك استشعار قنات المتقين العرب بغطر قوبان العرب باعتبارهم جنسا. وموروثاتهم باعتبارها ثقافة في حركة للا الشعوبي التي كافت في الأصلى تعبيرا عن تأكيد هذه الشعرب الأجنبية على ذاتها القومية والمتقافية. قهم أصحاب حضارات في هذه الفترة ـ أقدم وأقرى من الحضارة العربية التاشئة، إلى جانب أنهم كانوا أكثر عددا من العرب باعتبارهم جنسا. ولذلك كان طبيعها أن ينظر للتقفون العرب ومنهم التقاد إلى الأدب باعتباره درعا واتبا من خطر الذوبان في هذه التقافات والأجناس، وأن يصبح وعسود الشعر عندهم جزءا يشبه عمود الدين. والحياد عنه بدعة من البدح. أو ضلالا يجب أن يتناول بالكراهة. التي تبلغ أحيانا حد التحريم. كان ما يسمى عمود الشعر إقرارا بأن الأدب العربي ناضج في رأى أصحابه. وهر لهذا النضج ذو أصولد وربا كان من الصعب إقرادها واحدا بعد تأخر. ولكن كان من السهل إقرار مبدأ الأصواء فلا نقاء بغير أصولد تتمثل في أذهاتهم - ولو عجزوا عن إيفائها حقها في التعبير.

وكان السخط على من يسمسون المحدثين أشهه بالسخط على ذوى الهدع الذين الاستمسكون بالأصول من القرآن والحديث. هؤلاء المحدثون اعتبروا أحياتا ثائرين على نقاء الطبع. وجوهر التفكير الموروث، ومنقطعين عن الإحساس بالماشي العربق. والأمثلة بعد ذلك كثيرة الاعمى على هذا الفرش، فالتقد العربي ظل ينظر في اشفاق إلى محاولات المروج عن

<sup>(</sup>١) مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، مكتبة مصر، القاهرة، دعته، ص١٩٢.

حنا النظام القديم.

إن حدًا النظام كان ماثلا منذ بدأ الكلام في الشعر والشعراء. وحينما رأى بعض النقاد أن يعض الشعراء يحاول التعبير عن عاطفته الخاصة في مثل قول جرير المشهور:

إن الذين غـدوا بليائه غـادروا وشـلا بعـيناك لابزال مـعـينا غـيـضن من عـيـراتهن وقلن لي مـاذا لقـيت من الهـرى ولقـينا

قالرا: عنا لفظ جميل. ولكنهم طاردوه يقوة لأن التعبير الشخصى عن العاطفة عندهم كان كالمرق من سلطان النظام. وكان النظام - فى رأيهم - لايستقيم مع اعطاء الفرصة لكل شاعر كى يعير عن نفسه دون تقييد أو تحديد، وكما أنكرت العاطفة الشخصية، أنكروا الثقاقة التى لاتصبع جزء من دم الأدب العربى في ماضيه، وحياته الطريلة. وظلت المشكلة الأساسية عندهم هى أية علاقة يمكن أن تكن بين الشعور بالأنتماء والشعور بالتطور. وبعيارة أخرى ماقانون التطور» (١).

ويؤكد ابن طباطها هذا التعليل السابق بأمثلة كثيرة. فلو استقرأنا كتابه لوجدنا أن أغلب الأمثلة والشواهد الشعرية التي يضر بها لتأكيد أو توضيع قضايا خاصة بالشعر المحدث في عصره. أمثلة وشواهد من الشعر القديم. ويكفى أن نعلم أنه لم يذكر أبا قام في كتابه كله إلا مرتين مرة، أثناء حديثه عن سنن العرب وأهبيتها لمعرفة شعرهم يقول وفهذه الأشياء - أي السنن ـ لاتفهم معانيها إلا سماعا، ورعا كانت لها نظائر في أشعار المحدثين، من وصف أشياء تعرض في حالات غامضة، وإذا لم تكن المعرفة بها متقدمة عسر استنباط معانيها واستيرد المسموع منها كقول أبى قام:

تسعون ألفا كآساد الشري نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب

<sup>(</sup>۱) مصطنى ناصف قراءً ثانية لشعرنا القديم. منشورات الجامعة الليبية، كلية الآداب ، د.ت. ص١٣،١٢٠.

ريمتب على استمارة أبي عام بقوله وتضجت أعمارهم، ليس بستحسن ولا مقبول» (١١).

ومرة أخرى أثناء حديثه عن تخلص الشعراء إلى معانيهم إذ يذكر بيتا له إلى جانب ثلاث أبيات أخرى . بينما يذكر للبحترى . في مقابل هذه الأبيات الحمسة لأبى قام . أبيات كثيرة، هذا بالإضافة إلى الإشادة بشعر القدماء، وضرورة أخذ المحدثين به. واتباعهم إياه ويكفى دليلا على هذا . إلى جانبا ما ذكرناه . موقف تطبيقي آخر له. فهر حينما ذكر أن من الشعر أبياتا وأغرق قائلوها في معانيها و ذكر على ذلك قول النابغة:

وإنك كالليل الذي هو مدركـــي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

وعلق عليه بقوله «وإنما قال «كالليل الذي هو مدركي» ولم يقل كالصبح لأنه وصفه في حال سخطه فشبهه بالليل وهو له فهي كلمة جامعة لمعان كثيرة (Y).

وحينما قال أبر نواس بيته الذائع :

لتخافك النطف التي لم تخلق

وأخفت أهل الشرك حتى أنسسه

لم ينسب براعته وجماله لأبى نواس. بل ردها إلى القديم، وبينما استحسن قول النابغة على الرغم من أنه حسب تقسيمه من الأبيات التي أغرق قائلوها في معانيها - لم يستحسن بيت أبى نواس وهو من نفس الصنف. وقد علق عليه بقوله «وقد سلك جماعة من الشعراء المحدثين سبيل الأوائل في المعاني التي أغرقوا فيها ».

هذا، وناهيك عن مواقف كثيرة يؤكد فيها ابن طباطبا الحجاهد والحجاه أغلب النقاد العرب نحو الحرص على القديم، والاهتمام به. وقياس الحديث عليه. وهذا بدوره ـ كما قلنا ـ يؤكد تعليلنا الذي سقناه لهذا الغرض.

واعتقد، بعد هذا العرض - أن ابن طباطيا لم يفصل بين تصوره لتعريف الشعر وتصوره

<sup>(</sup>١) ابن طباطيا، عيار الشعر، ص ٣٩ ، ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطباً، عيار الشعر، ص ٤٧، ٤٨.

لعملية الإبداع باعتبارها جانبا آخر يكشف عن فهمه لماهية الشعر. وما يذكر له، أنه حتى الآن يربط بين هذه الجوانب ربطا دقيقا قوبا يتسق مع اهتمامه بالشكل باعتباره قيمة جمالية في ذاته، يجب أن يتوفر لها كل الجهد. ولذا فإنه الع الحاحا كبيرا على إخضاع المادة الأولية أثناء التشكيل لوعى الشاعر المطلق. كما أنه أبرز نوعية الجهد الصناعى الذى يبذ له الشاعر حينما قارنه بالنظام والنساج والنقاش.

وعلى الرغم من كل هذا الترابط الواضع بين أفكاره وتصوراته، فإنه لايمنع من أن نقف عند جانبين: الأول: ساير فيه اتجاه النقاد العرب السابقين فهو حينما أبرز نوعية الجهد الصناعى الذى يبذله الشاعر، كان يعبر عن نظرة البلاغة العربية عامة للشعر والكتابة من حيث اعتبارها الشعر صنعة كسائر الصناعات. وذلك حينما «قارن النقاد قديما ـ كما قارن ابن طباطبا ـ بين صناعتى الشعر والكتابة وبين صفتى النسيج والصياغة . واستعاروا كثيرا من مصطلحات هاتين الصنعتين للنقد. فالنسيج والتوشية، والتلاحم والسبك والترصيع والصياغة. والتطريز. والتدبيج والتحبير وغيرها كثير يدل على مدى تفهم النقاد والأدباء للصلة بين الضربين» (١).

كما يدل على أن النقد باعتباره علماً حتى هذه الفترة للم يستطع أن يستقل فى مصطلحاته عن العلوم والصناعات الأخرى. وأن النقاد العرب ومنهم ابن طباطبا حتى هذه الفترة لم يفعلوا هذا وحدهم بين الآداب الأخرى إذ إن ومراجعة بسيطة لما كتب أرسطو فى باب العبارة فى (الخطابة) و فى (كتاب الشعر) تدلنا على سبق أرسطو وأفلاطون من قبله إلى هذا الرأى عند مقارنتهما بين الشعر وسائر الفنون الأخرى. بل إن أفلاطون نفسه شبه الشعر بالرسم. بينما قارن أرسطو بين الشعر والرقص» (٢).

<sup>(</sup>١) محمد زغلول سلام ، تاريخ الثقد العربي، جـ ١ ، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) محمد زغلول سلام، تاريخ النقد العربي، جد١ ، ص ١٣٥.

أما الجانب الثانى ـ وهو تصرره لعملية الإبداع . كيف تتم ـ طبيعة المادة الفنية ـ فأولاً:
هل يمكن للناقد أو الفنان أن يميز بين معنيين في القصيدة: معنى نثرى . ومعنى شعرى؟!
ععنى آخر هل يمكن أن ندخل في نطاق الشعر ـ تلك القصيدة التي تحمل مستويين من المعنى
نثرى وشعرى؟! وهل يصح أصلا هذا الافتراض سواء في ذهن الناقد أو الشاعر ؟! وهل تقبل
الفكرة الفنية هذا التقسيم؟ وما طبيعة هذه الفكرة ؟!

لقد افترض ابن طباطبا بناء على تصوره لطبيعه المادة الفنية. أن هناك مستويين من المعنى ينبتان في ذهن الشاعر يؤدى أحدهما إلى وجود الآخر. مستوى نثرى يقبل التصنيع والتحوير ليظهر في النهاية شعرا. وهذا الافتراض تعوزه الدقة لر علمنا أولا أن من طبيعة الفكرة الفنية مهما كان وضوحها أو كانت بساطتها أنها لاتقبل التقسيم لأنها وتتولد في جذور النفس وتسبق كل تقسيم للنفس إلى مايسمي وعقل، وعاطفة وطبيعة أخلاقية ي (١١).

وعلى هذا، فإن الشاعر حينما يتعرف إلى فكرته الفنية لايتعرف إليها . كما بين ابن طباطبا - عن طريق العقل الخالص المجرد. بل أن تعرفه إليها يكون «على هيئة توافق روحى أو بالأحرى على هيئة تماسك وارتباط طبيعي» (٣) وهو حينما يتأملها، لايتأملها باعتبارها شيئا منفصلا عن ذاته. بل أنه بتأمله لها إنما يتأمل ذاته، وبناء على هذا، فإن التفكير في هذه أسماه ابن طباطبا لفظا ووزنا وقافية يصبح أمرا بعيدا ليس له وجود. إن التفكير في هذه الأمور لايمكن أن يكون منفصلا إذن إن «تضامنها المتين يبدأ منذ بدء ظهور القصيدة أو منذ مولدها ثم يستمر خلال سيرها. فليس هناك اذن فترة للفكرة. وفترة أخرى للشكل. وفي عالم الشعر يجرى بينهما ربط يستحيل تحديده بين الملموس وغير الملموس. وينتج عن ذلك أن

<sup>(</sup>١) جان برتليمي بحث في علم الجمال. ترجمة أنور عبدالعزيز دار نهضة مصر القاهرة. ١٩٧٠، ص٩٦٥.

<sup>(</sup>٢) جان برتليمي: بحث في علم الجمال، ص٥٦١.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع والصفحة.

يكون التكوين مستمرا بطريقة ما بحيث لاينحصر في فترة أخرى غير فترة التنفيذ» (١١).

إذن ليس هناك تصور عقلى سابق للقصيدة يجعل الشاعر يبحث للمعانى عن ألفاظ تلائمها ويبحث للألفاظ عن أوزان تتوام معها ومع المعنى. ثم يبحث بعد ذلك عن قواف ربا تتنق أو لاتتنق إن القصيدة . هنا . ليست مشروع عمل يتم فى وضوح العقل وسيطرته بقدر ماهى إحساس ينبع فى النفس فينشعب . بعد ذلك . متخذا أشكاله، أو بعبارة أخرى، ينمو متشكلا. فلا نستطيع أن نفصل فيه بين لفظ ومعنى أو بينهما وبين الوزن. كما لايستطيع الشاعر أيضا أن يقوم بهذا الفصل فهو . وإن ألح ابن طباطبا على دوره الصناعى البحث . إنسان ذو حساسية خاصة. واتجاهه إلى الجهد الصناعى يجعل من شعره موضع نقص دائم لأن والفنان الذي يسرف في العناية بالألفاظ يفقد القدرة على التقاط العاطفة غضة قبل أن تجف. حارة قبل أن تفتر. إنه لا يحترم الفكر لذأته (٢).

وإذا كان ابن طباطبا قد قصد من وراء إلحاحه على عناصر الشكل. وفصله بينهما في مرحلة التكرين، أن يتحكم الشاعر في قصيدته لتخرج مثالا جماليا شكليا يرضى العقل بما يحمل قيد من تقسيمات منطقية، وتحقق شرط الرضوح، فإن هذا ليس موطن الجمال الحقيقي في عمل ما من الأعمال الفنية «لأن الذي يأتي بجمال القصيدة، هوالشيء غير المتوقع الذي يتولد من الأغنية نفسها ومن الوزن والقافية. والصورة تتولد من صوت الطبيعة وهي التي تضي الفكرة، بشكل يختلف عن ذلك الذي يحدث نتيجة للتفكير المنطقي» (٣) وذلك ليس لأن الشاعر يعرف العالم على أنه تقسيمات منطقية، ولكن لأنه «يعرف العالم ويغير ما يجب تغييره بنفس الطريقة التي يعرف بها الرجل الفاضل الفضيلة» (٤).

وعلى هذا يصبح مايسعى إليه ابن طباطبا من إمكانية وتحول القصيدة الشعرية إلى نثر

<sup>(</sup>١) نفس المرجع، ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) ج.م. جوير. مسائل فلسفة الفن المعاصرة. سامي الدروبي دار الفكر العربي ، القاهرة. د.ت. ص ١٧٣

<sup>(</sup>٣) جان برتليمي ، بحث في علم الجمال ، ص٧٠٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع، ص٥٦١.

معناه إنكار جوهر الفن. ويكون التمييز في بيث الشهر بين المعنى والصيغة اللغوية. أو بين الموضوع والقصيدة نفسها، أو بين النغم والمعنى، يكون هذا التمييز دليلا قاطعا على عدم القدرة على الإحساس في مجال الشعري(١).

ولايعنى كلامنا هذا، أننا تنكر دور الوعى في بناء القصيدة، ولكن حينما يصير ألأمر إلى ماصار إليه ـ عند ابن طباطبا ـ هنا يمكن أن يكون انكارنا لهذا الدور. لأنه لا يخدم البناء الفنى في القصيدة بقدر ما يجعلها عرضة للتفكك والنقص. كما يجعلها عبارة عن تداعيات للذاكرة تأتى على مراحل زمنية متباعدة ومختلفة. ولاقلك قوة التأثير التي يلح عليها ابن طباطبا من وراء شكلها الجميل المنعنم الدقيق.

وإذا ماحاولنا ـ طبقا لنظرة ابن طباطبا ـ أن نبحث طبيعة الشكل الذي يحققه دور العقل المجرد، لوجدنا أنه يلح على ضرورة وجود شكل متماسك، قد يوهم في الظاهر ـ ومن خلال النصوص ـ بأن ابن طباطبا يطرح مفهوما ما للوحدة العضوية في القصيدة فالى أى مدى كان هذا المفهوم صحيحا ؟ وماهي نصوصه الدالة على ذلك ؟!

يقول دوينبغى للشاعر أن يتأمل تأليف شعره، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه، فيلام بينها لتنتظم له معانيها، ويتصل كلامه فيها، ولا يجعل بين ماقد ابتدأ وصفه أو بين قامه فصلا من حشر ليس من جنس ماهو فيه، فينسى السامع المعنى الذي يسوق إليه القول، كما أنه يحترز من ذلك في كل بيت، فلا يباعد كلمة عن أختها، ولا يحجز بينها وبين قاما بحشو يشينها، ويتفقد كل مصراع، هل يشاكل ماقبله؟! فرها اتفق للشاعر بيتان، يضع مصراع كل واحد منهما في موضع الآخر فلا يتنبه على ذلك إلا من دق نظره، ولطف فهمه، ورها وقع الخلل في الشعر من جهة الرواة والناقلين له. فيسمعون الشعر على جهة، ويؤدونه على غيرها سهوا ولايتذكرون حقيقة ماسمعوه منه كقول امرئ القيس:

<sup>(</sup>١) نفس المرجع، ص ٢٩٩.

ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال خيلى كرى كرة بعد إجفال كسأنى لم أركب جسوادا للأة ولم أسبساً الزق الروى ولم أقل

هكذا الراوية، وهما بيتان حسنان، ولو وضع مصراع كل واحد منهما في موضع الآخر كان أشكل وأدخل في استواء النسج فكان يروى:

خیلی کسری کسرة بعد إجفال ولم أتبطن كاعبا ذات خلفال (١)

کسانی لم أركب جسوادا ولم أقل ولم أسسسهسساً الزق الروى لللة

يبدر من النص أنه يؤكد ـ في الظاهر على ضرورة قاسك الشكل، فهو يلح على ضرورة التناسب الشكلى المنطقى، والوضوح، وهذا لايتحقق إلا باتباع نظام الجملة العربية ـ في الصياغة ـ من مبتدأ وخبر، وفعل وفاعل، باعتبار هذا أو ذاك ركنين أساسين للجملة. وماعداهما من صفات أو منصوبات أو حروف جر أو إضافات فهو حشو لا يجب أن يقطع سياق هذا النظام، لأن هذا الحشو حين يقطع السياق فإنه يقطع تواصل المعنى في ذهن المتلقى، ويجعل الشكل في نظره ـ غير مكتمل ـ وحرص ابن طباطبا على التناسب الشكلي والتناسق يؤدي إلى تحقيق شرط الوضوح في الشكل، ذلك الوضوح النحوى البعيد عن «كل تعقيدات المعنى وتقاطعاته المستمرة و (٢) وبذا «تصبح بنية اللغة والنحو» (٣) وهي العامل الأساسي في تحقيق هذا الوضوح، القربن الأول للتناسق الشكلي، وهذان بدورهما يحققان ـ في نظر ابن طباطبا ـ مفهومه عن الوحدة في القصيدة مستندا الى مايقوله هو من أن «أحسن الشعر ماينتظم القول فيه انتظاما ينسق به أوله مع آخره على ماينسقه قائله، فإن قدم بيت على بيت دخله الحلل، كما يدخل الرسائل والخطب إذا نقض تأليفها فإن الشعر إذا أسس

<sup>(</sup>١) ابن طباطباً ، عيار الشعر، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) تامر سلوم سلوم، التشكيل اللغوى والجمالي عند عبدالقاهر الجرجاني، دكتوراه مخطوطه جامعة القاهرة ١٩٧٨، ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) الْمُرجِع السابق، ص١٩٠.

تأسيس فصول الرسائل القائمة بأنفسها، وكلمات المنكفة المستقلة بذانها، والأمثال السائرة الموسومة باختصارها لم يحسن نظمه، بل يجبه أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها شجا وحسنا، وفصاحة، وجزالة الفاظ، ودقية معان، وصواب تأليف، ويكون خروج الشاعر من كل معنى يضيفه الى غيره من المعاني خروجا لطيفا حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغا كالأشعار التي استشهدنا بها في الجودة والحسن، واستواء النظم، لاتناقض في معانيها، ولا وهي في مبانيها ولا تكلف في نسجها، تقتضى كل كلمة مابعدها، ويكون مابعدها متعلقا بها مفتقرا اليها يه (١١).

وإلى جانب مايوهم به حديث ابن طباطبا عن الوحدة العضوية، فإن هناك من الدارسين من اعتقد بالفعل أن صاحبنا قد وتنبه في دقة إلى ماردده، ولايزال يردده النقاد في عصرنا من فكرة الوحدة العضوية في القصيدة بحيث تصبح عملا محكما احكاما، فلا تخلخل بين المعانى المتعاقبة، ولاعرات ، ولاخنادق تفصل بينها وإنها انتظام واتساق والتحام حتى تصبح القصيدة كأنها كلمة واحدة ومعنى واحده (٢).

وفى الحقيقة أن ابن طباطبا لم يكن يسعى إلى تحقيق مفهوم ما للرحدة العضوية إذا ماتذكرنا حديثه عن طبيعة المادة التي يتعامل معها الشاعر، والقوة المتحكمة في تشكيل هذه المادة، والفصل الحاد ـ في ذهنه ـ بين اللفظ والمعنى، وإن صرح في موضع آخر بأن اللفظ جسد روحه المعنى.

نقول هذا، لأند. أولا. لايغيب عنا أنه كان سائدا بين الفلاسفة في القرن الرابع وماقبله، ومستقرا في الرجدان الإسلامي، أن الروح جوهر مادته الجسد، وأن هذا الجوهر ينفصل حين تفنى المادة. اذن هناك إمكانية الفصل بين الروح والجسد، وبالتالي بين اللفظ والمعنى في تشبيههما بالجسد والروح الذي قد يوحى لنا باندماجهما، وهذا أول أساس يزول به مايمكن أن

<sup>(</sup>١) ابن طباطباء عيار الشعر، ص١٢١٠.

<sup>(</sup>٢) شرقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، ص١٢٧.

يفهم منه معنى الرحدة العضرية.

وثانيا: أن طبيعة المادة ـ كما حددها ابن طباطبا ـ التي يتعامل الشاعر معها في بناء قصيدته ليست نابعة من تجربته الإنسانية التي يمكن أن يعيشها، وإنما هي مستمدة من التراث، وبالتإلى فهي لاتتصف بالرحدة والاكتمال، ومادامت المادة كذلك، فكيف إذا شكلت، ينتج عنها شكل مرتبط ارتباطا عضويا ببعضه؟! كما أن الدور الأكبرفي تشكيل هذه المادة لايتم تحت تأثير «الخيال الفني الذي يبدع الشكل العضوى، وهذا الشكل العضوى ينبع من داخل العمل الفني، كما أنه خاضع لتجربة الشاعر لا لشئ آخر يفرضه عليه من الخارج» (١١). وإنما يتم تشكيل هذه المادة تحت تأثير العقل الواعي الذي يحول الجهد المبدول فيها من جهد وإنما يحد صناعي حرفي يصبح الشاعر معه كنظام الجرهر، والنساج والنقاش، وتصبح عاطفي إلى جهد صناعي حرفي يصبح الشاعر معه كنظام الجرهر، والنساج والنقاش، وتصبح القصيدة معه كالوشي المنم، والعقد المنظم.

هذا بالإضافة، إلى أنه لم يكن من المكن أن يخطر على أذهان أحد من النقاد العرب في القرن الرابع مفهوم للرحدة العضوية على نحو ما نفهم إليوم أو قريبا منه على الرغم مما يعتقد من أنهم قرأوا أرسطو مترجما واطلعوا على مفهوم هذه الوحدة لديه، ولكنهم عيد يبدو - لم يفهموا ماقصده بهذا المصطلع بدليل أن ابن طباطبا «لم يتناف عنده بناء القصيدة الجاهلية مع تأليف المعانى في الوحدة العامة» (٢). إذ نراه يقول «أن للشعر فصولا كفصول الرسائل، فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة، فيتخلص من المنائل، فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة، ومن وصف الديار والآثار إلى وصف المديح ومن المديح إلى الشكوى، ومن الشكوى إلى الاستماحة، ومن وصف الديار والآثار إلى وصف الفيافي والنوق، ومن وصف الرعود والبروق، إلى وصف الرياض والرواد، ومن وصف الظلمان والأعيار إلى وصف الحيل والاسلحة، ومن وصف المفاوز والفيافي إلى وصف الطرد والصيد، ومن وصف الليل والنجوم إلى وصف الموارد والمياه والهواجر والال وصف الطرد والصيد، ومن الافتخار إلى اقتصاص مآثر الأسلاف ومن الاستكانة والخضوع إلى

<sup>(</sup>١) محمد زكى العشماوي، الشكل والمضمون في النقد الأدبي الحديث، عالم الفكر، ص١٤.

<sup>(</sup>٢) محمد غنيمي علال، النقد الأدبي الحديث، دار تهضة مصر، القاهرة، ١٩٧٣، ص٢١١.

الاستعتاب والاعتداد، ومن الاباء والاعتياص إلى الإجابة والتسمع بألطف تخلص وأحسن حكاية بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصلاً بة ومتزجا معده(١١).

أى أن ابن طباطبا يرى «أن مجرد وصل أجزاء القصيدة على نظامها الجاهلي في جمعها بين الغزل والمدح أو وصف الديار والاثار والنوق، وحدة لها فلايكون المعنى الثاني منفصلا عما قبله متى تخلص الشاعر إليه تخلصا حسنا، وأن كان في الواقع مغايرا للمعاني التي سبقته، ولامبرر لجمعها معا إلا النظام التقليدي كالجمع بين الغزل والمدح أو بين الاثار والفيافي والنوق والشكوى والاستماحة (٢).

نستنتج مما تقدم إذن أن الوحدة التي يعنيها أبن طباطيا ليست وحدة عاطفية عضوية، وإنما هي وحدة بناء، أي وحدة انضمام اجزاء صغيرة إلى بعضها، ليكون منها في النهاية شكل يشبد قاما ذلك الشكل المنمنم أو العقد المنظم. وإذا مافهمنا أن حبات العقد لايضمها إلا سلك، وأن شكلها منظوما ليس اندماجا بقدر ماهو تجاور لاتضع لنا معنى ماذهب إليد ابن طباطبا من أن الوحدة في القصيدة ليست إلا وحدة بناء، أو تجاور ناشئ من ارتباط الأجزاء التي تقوم القصيدة عليها ارتباطا تجاوريا في اطار الشكل العام للقصيدة.

ربناء على هذا الفهم من ابن طباطبا للوحدة، فإنه رأى أن التخلص أحسن وسيلة تحققها، باعتباره مساعدا على الانتقال من معنى إلى معنى داخل القصيدة انتقالا يحقق الربط الشكلى بين المعانى داخل القصيدة، وان لم تكن هذه المعانى مترافقة أو منسجمة مع بعضها. ويرى ابن طباطبا أن هذه الوسيلة من اختراع المحدثين دون من تقدمهم من الأوائل «لأن مذهبهم فى ذلك واحد هو قولهم عند وصف الفيافى وقطعها يسير النوق وحكاية ماعانوا فى أسفارهم: أنا تجشمنا ذلك إلى فلان يعنون الممدوح كقول الأعشى:

إلى هوذة الوهاب أزجى مطيتسى أرجى عطاء صالحا من نوالكـــا

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا، عيار الشعر ،ص٦.

<sup>(</sup>٢) محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص ٢١٢.

أو يستأنف الكلام بعد انقضاء التشبيب، ورصف الفيافي والنوق وغيرها فيقطع عما قبله ويبدأ بمعنى المديح قول زهير:

على معتفيه ماتغب نوافله

وأبيض فياض يداه عمامــة

أو يتوصل إلى المديع بعد شكوى الزمان، ووصف محنه وخطوبه، فيستجار منه بالمدوح أو يستأنف وصف السحاب أو البحر أو الاسد أو الشمس أو القمر فيقال: فما عرض أو فما مزيد أو فما الشمس والقمر أو البدر بأجود أو بأشجع أو بأحسن من فلان، يعنون الممدوح أما المحدثون فقد «سلكوا غير هذه السبيل، ولطفوا القول في معنى التخلص إلى المعانى التي أرادوها كقول أبى تمام:

ظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصور لد شابه زهر الربا فكأغا هو مسقسسر الله خلق الإمسام وهديه المتسسسر (١)

یا صاحبی تقصیا نظریکما تریا نهارا مشمسا قد شابه خلق أطل من الربیع کـــانه

وعلى أساس فهم ابن طباطبا لمفهوم اللفظ والمعنى، ودورهما فى عملية الإبداع وأن هذا الإبداع لايتم تحت تأثير الخيال بل يتم تحت تأثير العقل الواعى الذى يتعامل مع مادة جاهزة واضحة قابلة لاتخاذ أشكال ذات درجات متفاوتة دون أن تتغير أصبح الشعر عنده من حيث هر شعر دعلى تحصيل جنسد، ومعرفة اسمه ، متشابه الجملة، متفاوت التفصيل، مختلفا كاختلاف الناس فى صورهم، وأصواتهم ، وعقولهم وحظوظهم وشمائلهم، وأخلاقهم، فهم متفاضلون فى هذه المعانى، وكذلك الأشعار فهى متفاضلة فى الحسن على تساويها فى الجنس، ومواقعها من اختيار الناس إياها كمواقع الصور الحسنة عندهم، وأختيارهم لما يستحسنونه منها ه(٢).

<sup>(</sup>١) ابن طباطباء عيار الشعر، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>Y) تقس المصدر، صV.

واختلاف هذه الأشعار ليس نابعا . كما قلنا من الخطائة الهارب ميدعيها بل هو نابع من اختلاف قدرة كل شاعر على هضم مادتد الأولية تحت تأثير العقل وقدرتد على معرفة الشكل المتلقى.

وإذا ما علمنا أن أذواق المتلقين مختلفة، ومتعططة قلينه لايد أن تختلف الأشعار وبالتالى تختلف درجة السبك أو التلام في أشكالها، لقلك كله واح ابن طباطبا يقسم الشعر إلى أنواع تتخذ سلما تدريجيا عنده من حيث أولية التفضيل وجودة الشكل، فمرة يستهويه إعجابه بالمعنى لأن يفضل أبياتا من الشعر لأنها تحتوى على معنى أخلاتى حكمى يقع لديد في قمة المثل التي ينشدها في القصيدة، ولقد مر بنا مدحه لقول زهير بن أبي سلمى:

ستمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسلم

والأبيات التى من هذا النوع تثير اهتمامه عا دفعه إلى أن يجعل لها على صفحات كتابه أكثر من ثمانية عشرصفحة، ويعلق عليها - بعد إنتهائه من عرضها - بقوله : فهذه الأشعار وماشاكلها من أشعار القدماء والمحدثين أصحاب البدائع، والمعانى اللطيفة الدقيقة، تجب روايتها والتكثر لحفظها ه(١) ويقع في مقابلها مباشرة ذلك النوع الذي أسماه والأشعار الغثة، المتكلفة النسج » ووصفه لها ... بقوله دومن الأشعار الغثة الالفاظ. الباردة المعانى المتكلفة النسج ، القلقة القوافي المضادة للاشعار التي قدمناها (يقصد النوع السابق) قول الاعشى » ويذكر قصيدته كلها :

بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا واحتلت الغمر فالجدعين فالفرعا (٢)

وهذا المثال الذي ساقه للاشعار الغثة، في مقابل النوع الأخلاقي . يكشف لنا عن سيطرة الاتجاه الأخلاقي فنيا . في نظره . يرضى الاتجاه الأخلاقي فنيا . في نظره . يرضى العقل لذي المتلقين عاجعله يحصر ومضمون، الشعر الجيد في المكمة فقط أو فيما يدفع إلى خير أو يمنع من شر.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ٤٩. (٢) نفس المصدر، ص ٦٧.

أما هذا النوع من الأشعار الذي تقدم وصغه فهو مرفوض لأن محتوا، لايرضى نظره الأخلاقي. ولأنه لم يحقق جمال الشكل لديه، لذا كان الأعشى في قصيدته التي أوردها ابن طباطبا كلها شاعرا مرفوضا بها. لاختلاف المعنى الاخلاقي عن المعنى العاطفي المعبر عن إحساس الشاعر إزاء من يخاطبها واصفا لها مايدور بداخلها أمام واقعة فراقها. ومايستوجبه موقف الفراق والوداع من اضطراب في المشاعر. ومايستوجب التعبير عنه من خروج على عرف اللغة في نظام الجمل وتراكيبها لأن اضطراب لغة الشاعر في التعبير أمر طبيعي مرتبط بموقفه المضطرب والمختلط بعديد من المشاعر والأحساسيس، وعلى هذا فاللغة والموقف ليسا شيئين منفصلين. انهما شئ واحد وأحدهما يجسد الآخر بالضرورة يؤكد قولنا هذا تعليق ابن طباطبا والذي يوجبه نسيج الشعر أن يقول ديارب جنب أبي الإتلاف والأوجاع» أو والتلف والوجع».

ويمكن لنا أن نقول إن ابن طباطبا لم يحاكم القصيدة العربية على أساس نقدى سليم يحاول من خلالد أن يستكشف الملامع الخاصة لكل شاعر في عمله الفنى. وقدرته على تصوير موقف الذي يمثل علاقته النوعية الخاصة. ولكنه الحجه - بدلا من ذلك - إلى الأساس الذي استخدمه اللغريون من قبله وهو الأساس اللقوى، فبقدر ماتكون القصيدة خاضعة لقواعد اللغة وتراكيبها المحفوظة المعروفة ومشتملة على معنى عما يفضله الاخلاقيون تكون جودة القصيدة ودرجة قبولها. ولذلك فهو - في محاولة تقسيمه الشعر إلى أنواع - قسمه على أساس لغوى واللفظ والمعنى وعلى أساس التزام الشاعر بالموقف الخارجي المحيط به.

وبناء على الأساس الأول، أصبح لديد وشعر صحيح المعنى، رث الصياغة، لأنه اشتمل على معنى من الحكم العجيبة ولم يوفق صاحبه في صياغة هذا المعنى صياغة جيدة مثل قول القائل:

<sup>(</sup>١) نفس الصدر والصفحة.

رما المرء إلا كالشهاب وضرؤه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع وما المال والأهلون إلا وديعة ولابد يوما أن تسرد الودائسع<sup>(۱)</sup>

فإذا ما صيغ هذا المنى صياغة جيدة، صار نوعا آخر من الشعر يحمل اسما جديدا هو والمعنى البارع في المعرض الحسن. وإلى جانب هذا، وذاك ، هناك الشعر القاصر عن الغايات أي الذي لم يحقق صاحبه فيه المبالغة المنشودة في مثل هذا الموقف، فصار قاصرا عن الغايات ولم يسدد الخلل الواقع فيه معنى ولفظا مثل قول امرئ القيس:

فللساق ألهوب وللسوط درة وللزجر منه وقع أخرج مهذب

إذ قيل له: أن قرسا يحتاج إلى أن يستعان عليه بهذه الأشياء لغير جواد. وهناك شعر ردى النسيج لأنه من الأبيات المستكرمة الألفاظ. القلقة القوافي الرديئة النسج التي لاتسلم من عيب يلحقها في حشرها أو قوافيها أو ألفاظها أو معانيها مثل قول أبي العيال.

ذكرت أخسى فعاودنسسي صداع الرأس والرصسب

فذكر الرأس مع الصداع فضل. وإلى جانب ماسيق هناك شعر محكم النسج. وأبيات متفاوته النسج.

ويناء على الأساس الثاني ـ التزام الشاعر بالموقف الخارجي المحيط به ديجب أن يحضر له عند كل مخاطبة ووصف ع ـ أصبح لدى ابن طباطبا أبيات أغرق قائلوها في معانيها كقول النابغة الجعدى:

بلغنا السماء نجدة وتكرميا وأنا لنرجو فوق ذلك مظهيرا

وكقول أبي الطمحان القيني:

أضاءت لهم أحسابهم ووجوههـــم

دجي الليل حتى نظم الجزع ثاقبه

(١) تقس المصدر، ص ٨٧.

وكقول النابغة:

وانك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتاي عنك واسع (١) ونوع آخر هو والشعر الحسن اللفظ. الواهن المعني مثل قول جميل السابق وقول جرير:

إن الذين غسدوا بلبك غسادروا وشسلا بعسينك لايزال مسينا غيض غسضن من عبراتهن وقِلن لى ماذا لقيت من الهوى ولقينا وقدل القاتا:

ولما قسنينا من منى كل حاجة ومسع بالأركان من هو ماسع وشدت على هنب المهارى رحالنا ولا ينظر الغسادى الذى هو رائع أخلنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأ باطع (٢)

وإلى جانب هذين النوعين هناك والأبيات التي زادت قريحة قائليها على عقولهم» كقول كثير :

> فسإن أمسيسر المؤمنين برفسقسه غسزا كسامنات الود منى فنالهسا وقوله يخاطب عبد الملك :

وما زالت رقساك تسل ضعنى وتخرج من مكامنها ضبابى ويرقسينى لك الحساوون - حستى أجسابت حسية تحت الحسجاب (٣)

وهناك نوع رابع هوالشعر البعيد الغلق مثل قول المثقب في وصف ناقته :

<sup>(</sup>١) عيار الشعر، ص ٤٥ ، ٤٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٨٤، ٨٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص٩١.

وقد درأت لهما وضيئي أهملاً ويستنبه أبسلاً وويستنبي وتسرل وقد درأت لهما وضيئي أهملاً ويستنبي أبسل ولايقسيني (١٦)

وبالنسبة لشعر الأساس الأول، فإننا نرجئ الحديث عنه إلى مبحث الأداة من هذا البحث, أما شعر الأساس الثانى فهو موضوع حديثنا الآن باعتباره مدخلا لمعرفة موقف ابن طباطبا من طبيعة الخيال الفنى ودوره.

وإذا كان ابن طباطبا قد قسم الشعر على هذين الأساسين إلى أقسام أو أنواع. فياترى إلى أي أساس كان أميل، ولماذا ١٤ إن الاجابة عن هذا السؤال تتحدد من خلال تعليقاته الكثيرة على نوع ما من أنواع هذين الأساسين. فمثلا يقول عن «الشعر الصحيح المعنى، الرث الصياغة أنه» من الحكم العجيبة ، والمعانى الصحيحة الرثة الكسوة التي لم يتنوق في معرضها الذي أبرزت فيه» (٢) وعن الشعر المحكم النسج «أنه من القوافي الواقعة في مواضعها المتمكنة في مواقعها »(٣)وعن الأشعار المحكمة المتقنة أنها مستوفاة المعاني. حسنة الوصف . سلسلة الألفاظ، وأنها تجب روايتها والتكثر لحفظها.

أما شعر الأساس الثاني، فإن تعليقاته عليه هي أنه من الأبيات الحسنة الألفاظ المستعذبة الرائقة سماعا. الواهية تحصيلا ومعنى، وإنما يستحسن منها اتفاق الحالات... دون نسج الشعر وجودته واحكام رصفه واتقان معناه ه (ع) وأنه «من الإشارات اليعيدة. ومن المجاز المباعد للحقيقة. ومن الحكايات الغلقة ه (٥).

يبدو من المقارنة أنه راض عاما عن شعر الأساس الأول وإن لم يتوفر فيه، أحيانا حسن

<sup>(</sup>١) نفس الصدر، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) تنس المستر، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر، ص١١٩.

الصياغة أو الكسوة، لأنه من الحكم العجيبة، والمعانى الصحيحة. وقد عرفنا سابقا أن المعانى الصحيحة فى نظره، هى المعانى الأخلاقية البحتة. وأن من طبيعة هذه المعانى أنها ثابتة. وأن الشاعر لايستمدها من تجربته، ولكنه يستمدها من محفوظه من التراث. لذا فهى واضحة سلسلة. يتوفر فيها حسن الصنعة. وعليه فهى مفهومة لدى السامعين. مرضية لأذواقهم جميعا. ولذلك أصبحت محل التقدير.

أما شعر الأساس الثانى، فهو مرفوض لديه أولا، لطبيعة معناه وثانيا لطبيعة تناوله ومعالجته. فطبيعة معناه، أنه ليس معنى حكميا أخلاقيا وبالتإلى فهو غير مستمد من محفوظ الشاعر التراثى. بل هو مستمد من وعى الشاعر بتجربته الخاصة التى يعيشها بإحساس متميز يجعله منفردا حين يشكل هذا الإحساس عن الآخرين من الشعراء، فيبدو بينهم ـ غريبا جديدا ، غير مفهوم. لذا فهر غير واضح عندهم. وعند من يخاطبهم، وعلى هذا فهو مرفوض لأنه يخرج بذلك عن العرف والعادة والتقاليد، يبدو هذا كله في شعر الغزلين الذي تحرج ابن طباطبا في قبوله ـ وعده من قبيل الألفاظ الحسنة، الواهية معنى وتحصيلا.

وثالثا: أن هذا الشاعر لا يخضع في إبداعه لعقله الخالص المجرد، لأن مادته التي يصرغ منها عمله الغني، ليست تراثية، جاهزة، واضحة، بل إنه يعاني في سبيل تبين طبيعتها واستكشاف جوانبها، يساعده، في المقام الأول ـ الخيال الغني باعتباره أداة مضيئة وكاشفة، ومجمعة لجزئيات تجربة الشاعر في إطار كلي شامل.

وموضوع الخيال والعقل بالنسبة لنا قد . كابن طباطبا . موضوع حرج وغريب فهو يرى . استنادا إلى غاذجه التطبيقية . أن هناك تعارضا بين مانسميه الخيال، ومانسميه العقل، وأنه يحذر قاما من الخيال. لأنه أولا يباعد عن الحقيقة والحقيقة مطلب أساسى لنا قد يعتبر العقل أداة الشاعر الأولى، وثانيا لايحافظ على ثبات الأشياء الطبيعية والإنسانية داخل البناء الفنى فى القصيدة على ماهى عليه فى الواقع، إذ يعيد تركيبها وتشكيلها لتبدو فى إطار جديد ذى علاقات مختلفة، يصعب على ابن طباطبا وأمثاله، أن يفهموها لأنه . كما قلناء

يتناول كل عناصر الواقع الطبيعي والإنساني في ضوء من الثبات.

وثالثا: لا يحقق الخيال له شرط الوضوح باعتباره مطلبا أساسيا في القصيدة بقدر ما يحقق الغموض الناشئ عن عمق تجربة الشاعر التي عبر عنها بستوى أعلى بكثير من الدلالات اللغوية المعروفة. ورابعا: أنه باعتباره أداة خلق وابتكار لا يعترف بدلالات العرف والعادة على مستوى اللغة. بل إن اللغة لديه كأى عنصر في التجربة قابلة للتغيير والتبديل والتحوير في تراكيبها ودلالتها وصورها. فلن تكون هي اللغة المحفوظة في التراث بقدر ماتصبح هي اللغة الخاصة بهذا الشاعر أو ذاك وابن طباطبا لا يقبل المستوى الذي يحققه الخيال للغة. وإنا اللغة عنده أداة ثابتة بدلالاتها وصورها.

وخامسا أنه يلغى وظيفة الشاعر الأساسية طالما كان فى نظره «مفسرا أكثر منه خالقا يهتم بعرض الجذاب من الأمور التى نعرفها من قبل أكثر من اهتمامه بالرحلة إلى كشف غير المرتى وغير المألوف» (١) وهذا الإلغاء يحقق للشاعر فرديته، ووحدانيته. وهذا من شأنه أن يجعل الشاعر يشعر أولا: أنه على المستوى الاجتماعي ـ لا شئ أغلى من فرديته وأنه أولا قبل الجماعة. وثانيا ـ على المستوى الفنى ـ أنه لاصوت أجدر بالاستماع إليه من صوته الداخلي وهو الوجدان الشاعر الخاص الذي يعير عنه، وهذا وذاك : الفردية في مقابل الجماعة. الداخل في مقابل الخارج. أمران ليس من السهل على ابن طباطبا الذي كان يعيش في مجتمع يفضل على المستوى الاجتماعي التقليدي، عرف الجماعة، وعلى المستوى الفكرى الماضي على الخاضر، أن يقبلهما أو يعتبرهما أساسين لمحاكمة العمل الفني.

وإذا كان الخيال ـ نظرا لطبيعة دوره ـ مرفوضا لدى ابن طباطبا ، وأند يخشى مند فلا أقل من أن يخضع هذا الخيال لمراقبة العقل الشديدة الصارمة، فإذا ماقال أحد الشعراء:

ومسع بالأركان من هو ماسح

ولما قضينا من منى كل حاجة

<sup>(</sup>۱)موريس بورا الخيال الرومانسي ، ترجمة إبراهيم الصيرفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، سنة ١٩٧٧، ص٥.

إلى آخر الأبيات، صار البحث في هذا الشعر عن المعنى النثرى، وليس عن الصورة وعن الفكرة، وليس عن التشكيل، ويصبح شرط قبوله أنه «استشعار قائله لفرحة قفوله إلى بلاه وسروره بالحاجة التي وصفها من قضاء حجة وأنسه برفقائه ومحادثتهم (١)

وإذا ماقال الشاعر وتقول وقد درأت لها وضيني، وظهر أثر الخيال في اتحاد الذات الشاعرة بموضوعها، صار هذا الشعر مشكلا، ولايؤخذ منه إلا مراده وهو أن الناقة لو تكلمت لأعربت عن شكواها بمثل هذا القول.

وعلى هذا ، وغيره، يصبح والنشاط التصويرى مستقلا عن جوهر الشعر» (٢) الذي تحول بدوره إلى إنتاج عقلى خالص، وصار مابه من نشاط خيالى عبارة عن أسلوب فى المبالغة وبدلا من أن ويرتبط العقل بطريقة ما بالخيال، وتصبح وظيفته الأولى هى أن يحلل المعطى، وأن يعمل كأداة في يد الخيال الذي يستخدم نتائجه لخلق كل متناسق ومترابط » (٣) أصبح العقل منفصلا عنه ـ كما رأينا ـ وفى المقابل، مسيطرا عليه.

إن هذا الاتجاه . لدى ابن طباطبا . فى فهم طبيعة الخيال، ودور العقل الخالص فى القصيدة، قد جرد القصيدة من محتواها الخيالى وجعلها شكلا متسقا يحتوى مجموعة من المعانى المترابطة ترابطا تجاوريا. ولا علاقة عاطفية بينها . أما هذا الشعر الذى تتبدى فيه فاعلية النشاط الخيالى فهو شعر مردود لايفهم، لأن الشعر . حسب نظرته . هو ماتوفر فيه إلى جانب دقة الشكل . الوضوح والسلاسة التى تقربه من النثر حتى إذا ماسمعه أحد لم يجد عنا مقى فهمه.

ولكن الحقيقة - إلى جانب هذا - تفرض علينا أن نقول إن ابن طباطبا لم يكن من السهل عليه أن يعلى من شأن الخيال، ويؤمن بدوره لأن «الإيمان به جزء لا يتجزأ من إيمان العصر

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) تامر سلوم، التشكيل اللغوى والجمالي عند عبدالقاهر الجرجاني، ص ١٩٠

<sup>(</sup>٣) موريس بورا، الخيال الرومانسي، ص٢٨.

بالذات الفردية ، (١) وهذا لم يكن مترفراً على المستوى الاجتماعي في عصر ابن طباطها.

وثانيا، أثبت كثير من الدارسين (١٢)، أن من سبق ابن طباطباً من النقاد لم يكن أكثر تسامحا مند في مرقفه إزاء هذه الملكة من ملكات النفس البشرية التي نظروا إليها نظرة ريبة وترجس، وهذا يؤكد ماقاله أحد الدارسين من أن والعرب قد اعترفوا يقوة الخيال، ولكن اهتمامهم بالتحدث عن طبيعتها قليل (٣) وهذا بدوره يمثل ظاهرة - في النقد القديم - لايصح إغفالها. وتصبح هذه الطاهرة ليست فقط مختصة بابن طباطبا وحده بقدر ماهي مختصة بجميع النقاد العرب القدامي. ويصبح التعليل لها عنده مرتبطا بتعليلها عندهم جميعاً.

وإلى جانب ماسقناه من تعليل في أول حديثنا . مرتبط بطبيعة الدور الذى يؤديه الخيال في القصيدة ، هناك تعليل آخر مرتبط بنشاط البيئات النقدية العربية . وطبيعة الهدف العملى من وزاء هذا النشاط. فاهمال الخيال يعنى عدم الاحتمام بالذات الشاعرة «فاللغويون ظل اهتمامهم ـ في المقام الأول ـ منحصرا في اللغة. وظلت عنايتهم بالشعر ـ في الأغلب ـ محصورة في نطاق خدمته للغة نفسها . وظلوا ينظرون إلى الشعر نظرة مرتبطة بحدى موافقته لقواعد اللغة ، فما صع منه معها فمقبول. وما أبته العربية وأصولها فمردود .

وحتى الضرائر الشعرية التى سلم النقاد من اللغويين بجوازها للشعراء، ظل ينظر إليها على أنها أشهد ماتكون بعملية قياس لايسمع للشاعر المتأخر بالمضى فيد إلا إذا استند إلى شواهد ومقدمات متواترة في الشعر القديم. وهذه الصرامة في النظرة إلى الشعر هي التي جعلتهم يتغافلون عن طبيعة إلجانب الانفعالي الذي تتشكل على أساسه لغة الشعر، ويتجاهلون مافي اللغة الشعرية ذاتها من جوانب فردية خاصة لاتخضع لكل مافرضوه على اللغة من أطر ثابتة عامة و(٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) من هذه الدراسات، الصورة الفنية في الموروث البلاغي جابر عصفور، نقد الشعر في القرن الرابع الهجري قاسم محمد الرجاء

<sup>(</sup>٣). إحسان عياس فن الشعور وأر الثقافة، بيروت، ط٣. د.ت. ص١٤٣. على ا

<sup>(</sup>٤) قاسم محمد الرَّجاء نقد الشعر في القرن الرابع الهجري ، ص ٢٠٩ – ٢١٠.

وموقف اللغويين هذا، لم يكن غائبا عن ابن طباطبا، بل إنه تمثله كأساس مهم فى نظرته إلى الشعر كما سبق أن رأينا. وقد كنا نأمل من بيئة الأدباء وهو واحد منهم بحكم انشغالهم بالطاهرة الأدبية أن يكونوا أكثر قربامن الذات الشاعرة من سواهم. غير أنهم ظلوا ـ فى الأغلب الأعم ـ أسرى للاتجاه الذى يرمى إلى إعتبار الشعر صناعة واعتبار الشاعر صانعا يتعامل مع مادة منفصلة عنه ولايرجع ذلك إلا إلى افتقارهم إلى التراث الفلسفى الذى لو أطلعوا عليه، وأفادوا منه الافادة المرجوة لكان لنا أمل فى أن يتخطوا ماعجز عنه الفلاسفة ه(١).

وإلى جانب هذه الأسباب، هناك تعليل آخر. لظاهرة إهمال الخيال. يرتبط بطبيعة تفكير المتكلمين وأهل السنة، فقد كان وتفكيرهم يلتقى حول الإيمان بالله عن طريق المتابعة لجزئيات الرجود والعالم الخارجى متابعة صاعدة تنتهى إلى الخالق ومن ثم كان كل جزء من أعمال الطبيعة. عا فيه الإنسان. كافيا في حد ذاته مهما صغر أو كبر، ليكون دليلا على وجود الله أى أن وجود الله أمر عكن اثباته على أساس أن نظام العالم العظيم لابد أن يشير حتما إلى صانعه ، ويشى بوجوده وصفاته، ومثل ذلك التفسير الخارجى للعالم والله لايضع في اعتباره عادة القدرات الداخلية لذات الإنسان أو طاقاته الروحية الخالصة التى قد قكنه وحدها من الوصول إلى إليقين وإدراك إليقين.

إن اليقين مرتبط بالعقل أولا وأخيرا عند المعتزلة، أو بالشرع ثم العقل عند أهل السنة والأشاعرة، والشرع والعقل ـ في النهاية ـ متلازمان كل التلازم لأن العقل «لن يهتدى إلا بالشرع، والشرع لن يتبين إلا بالعقل ولابد أن تقل قيمة الخيال وتتضامل إلى أقصى درجة، وينظر إليه في حذر واتهام»(٢).

ومادام وجود الله عندهم «محله العقل أكثر منه القلب، وأنه مسألة منطق وليس مسألة خيرة ومعاناة» (٣) فإن إهمال القدرات الداخلية ـ ومنها الخيال ـ أمر طبيعي خاصة في مجال

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) جابر عصفور، الصورة الفنية في الموروث النقدي البلاغي، ص٥٨

<sup>(</sup>٣) موريس بورا ، الخيال الرومانسي،ص٧

كالشعر، وإذا كانوا قد انصرفوا عن تحليل طبيعة الخيال وإهمال دوره في الشعر فإنهم قد التنتوا إلى مظاهره العملية فيد، ونقصد بهذه المظاهر الصور الحسية كالتشبيه والاستعارة، إلا أن حديثهم بشأن الاستعارة لم يكن في مثل قوة حديثهم عن التشبيه واهتمامهم به، واعتباره علامة على قول الشعر والقدرة عليه.

وكان ابن طباطبا واحدا من هؤلاء النقاد الذين اهتموا بهذا النوع من الصور اهتماما كبيرا دفع أحد الدراسين إلى أن يقرر أنه كان يعده جوهر الشعر رغم أنه لم يكن أول من تحدث عند، فقد سبقه إليه الجاحظ والمبرد، وكان يعنى عند الأول «الغيرية لا العينية» (١) بعنى «أن التشبيه لا يخرج المتشابهات من أحكامها وحدودها، وأن إطلاق الكلب على الإنسان لا يعنى الخلط بين تعريفيهما » (٢) يقول الجاحظ «وقد يشبه الشعراء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس والغيث والبحر، وبالأسد والسيف وبالحية والنجم، ولا يخرجونه بهذه المعانى إلى حد الإنسان» (٣) وكان عند المبرد منقسما إلى أربع أقسام «تشبيه مفرط. وتشبيه مصيب وتشبيه مقارب، وتشبيه بعيد يحتاج إلى التفسير ولا يقوم بنفسه وهو أخس الكلام» (٤).

وكان حديث ابن طباطها ـ رغم أنه لم يكن أول من تحدث عنه ـ أهم حديث عن التشبيه حتى القرن الرابع لأنه تناوله بالتفصيل من حيث أدواته ، وأنواعه، وأهميته والشواهد التطبيقية الكثيرة، وذلك في إطار تصوره لماهية الشعر، الأمر الذي لم نره عند أحد من النقاد السابقين عليه. فالجاحظ قد نظر إلى التشبيه نظرته السابقة ـ وهي نظرة موجزة إذا قورنت بحديث ابن طباطبا ـ التي تركت أثرها الواضع فيمن جاء بعده ووأعطى للنقاد بعده فكرة الصورة واللون والهيئة والعناية بالملاحظات العضوية وترك لهم مجالا واسعا لتحديدها بعناية

<sup>(</sup>١) مصطنى تأصف، الصورة الأدبية، ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٥٤.

<sup>(</sup>٣) الجَاحظ، الحيوان جا ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) المبرد، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق لجنة من العلماء، المكتبة التجارية، القاهرة، ٣٥٥ اه، ج٢٠ . ص٧٨.

أكبر عندما قال « إن الحيوان يشبه بآخر في الصورة والأعضاء أو في الوثوب والتخلع في المشي أو في اللون» (١) لأنه «كان يعيش في جو تطبيقي مفعم بدراسة الحيوان، وكان ينظر إلى السواهد من خلال هذه الدراسة السابقة ذات الطابع العملي» ( $^{(*)}$  وعلى هذا فقد ساق النقاد. ومنهم ابن طباطبا - «إلى أن وجه الشبه مايتبادر إلى العرف العام» ( $^{(*)}$ ).

ويتحدد التشبيه عند ابن طباطبا - في قوله «فإذا تأملت أشعارها - العرب - وفتشت جميع تشبيهاتها ، وجدتها على ضروب مختلفة تنفرج أنواعها : فبعضها أحسن من بعض وبعضها ألطف من بعض. فأحسن التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقض بل يكون كل شبه بصاحبه مثل صاحبه ، ويكون صاحبه مثله مشتبها به صورة ومعنى . وربا أشبه الشئ الشئ صورة وخالفه معنى وخالفه صورة . وربا قاربه وداناه . وأشبهه مجازا لاحقيقة ه(٤) .

وأول مايلفت النظر في هذا النص - أن صاحبه يحاول أن يصدر فيه عن ذوقه على الرغم من علمه بأثر السابقين فيه، لذلك فهو لم يصل إلى رأيه هذا - من خلال اهتمامات عملية - بل من خلال تأمل أشعار العرب تأملا طويلا أفضى به إلى أن تشبيهاتها ليست على درجة واحدة بل هي تتفاوت في الجودة والحسن واللطف. وأن مايقع منها في القمة هو ما إذا عكس لم ينتقض بل تتوفر فيه شروط المطابقة بين المشبه والمشبه به من حيث الصورة والمعنى. ثم بعد ذلك ما كان المشبه يتفق مع المشبه به في صورة أو معنى أو العكس. وأن كل أنواع التشبيه. بل إن التشبيه نفسه ليس إلا مجازا لا حقيقة. فلا اختلاط أو اندماج بين المشبه والمشبه به من حيث حدودها وإنا ربا قاربه وداناه. ولكن لايمكن أن يكون هو. وهذه - كما هو واضع - فكرة جاحظية.

<sup>(</sup>أ) إنظر الحيوان ، الجاحظ، جدا ، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع والصفحة.

<sup>(</sup>٤) ابن طباطبا ، عيار الشعر، ص١١.

ومن هذا ، تستطيع القول بأن التشهيد عند ابن طباطها مرتبط في ذهنه بفكرة المقاربة والمطابقة ، وأنه يرتبط بما طرحه من مفهوم الشعر . فكنا أن الشعر الجيد هو ما إذا انتقض بناؤه صع منه بناء رسالة أو خطبة . وليس واهي المعنى كالشعر العاطفي كذلك التشبيه الجيد إذا مباعكس لم ينتقض . وهذا . في ذاته - يؤكد أن ابن طباطها مازال يدور في دائرة مشاكلة الشعر للنثر وأن كل صورة شعرية لها أصل من صورة نثرية سابقة .

كما كان إيمانه بأن التشبيه لايعنى تجاوز الحدود الى الاندماج والاتحاد بين الطرفين يجعلنا نقول أنه مازال يدور فى دائرة الجاحظ الذى يؤكد على أن التشبيه «يفيد الغيرية لا العينية» وهذا ماجعله أيضا ـ مسايرا لما سبق ـ يلح على أن وجه الشبه يقع فى ناحية واحدة فقط من نواحى التشبيه فهو إما صورة أو معنى أو لون أو صوت أو حركة أو هيئة. وهذا يعنى أيضا ـ أن ابن طباطبا ينظر إلى التشبيه وكأنه قضية منطقية تقوم على حدود معروفة يؤكد هذا تقسيماته لضروب التشبيه «والتشبيهات على ضروب مختلفة. فمنها تشبيه الشئ بالشئ صورة وهيئة. ومنها تشبيهه به معنى. ومنها تشبيهه به حركة وبط أو سرعة. ومنها تشبيهه به لونا. ومنها تشبيهه به صوتا. وربا امتزجت هذه المعانى بعضها ببعض. فإذا اتفق في الشئ المشبه بالشئ معنيان أو ثلاثة معان من هذه الأوصاف، قوى التشبيه وتأكد الصدق فيد وحسن الشعر به للشراهد الكثيرة المؤيدة له» (۱).

وهذه الضروب في الحقيقة امتداد لحديثه الأول من أن تشبيهات العرب ليست على مسترى واحد. ولو أنه اقتصر على هذه الحقيقة لكان أفضل له. ولكنه تطرق إلى الاهتمام بالحصر المنطقي لأوجه الشبه. وأصبح التشبيه الجيد الرائع هو الصادق. والصدق هنا ـ ليس صدقا فنيا، بقدر ماهر تطابق أو مطابقة في ناحية ما من نواحي المشبه به والمشبه. والتشبيه الصادق هو ماجمع ـ بهذا المعنى للصدق ـ أكثر من ناحية من نواحي أوجه الشبه في تشبيه واحد. يتضح هذا الكلام في مثال ساقه وفأما تشبيه الشئ بالشئ صورة وهيئة كقول امرئ القيس:

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص١٧٠.

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشب البالي وقوله:

كأن عيون الوحش حول خهائنــا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقـــب(١)

وغير بعيد عنا الاهتمام الكبير. من جانب النقاد العرب جميعا . بتشبيهات امرئ القيس وخاصة بيته الأول الذي أغرى كثيرين من الشعراء العباسيين بمحاكاته. ولعل للشعراء وراء اهتمام ابن طباطبا به. وهر مالا حظره من اهتمامهم به سبباً هو نفسه الذي يكمن وراء اهتمام ابن طباطبا به. وهر مالا حظره من التناسب المنطقي بين أطرافه، والترافق الشكلي إذ إن الكلام فيه «معقود على تشبيه شيئين بشيئين ضربة واحدة إلا أن أحدهما لايداخل الآخر في الشبه. وذلك أنه لم يقصد إلى أن يجعل بين الشيئين اتصالا وإنا أراد اجتماعا في مكان فقط. وهو إنما يستحق التقديم من يجعل بين الشيئين اتصالا وإنما أراد اجتماعا في مكان فقط. وهو إنما يستحق التقديم من حيث اختصار اللفظ، وحسن الترتيب فيه، لا لأن للجمع فائدة في عين التشبيه. وهذه حقيقة يسيرة. فأنت لو فرقت التشبيه فقلت «كأن الرطب من القلوب عناب. وكأن البابس حشف بالله لم تر أحد التشبيهين موقوفا في الفائدة على الآخر (٢).

إن إيمان ابن طباطبا بأن الشعر عملية عقلية تتم فى وضوح جعله ينظر نفس النظرة إلى التشبيه. إنه أطراف لا تلتقى إلا فى ذهن الشاعر. وإذا التقت فإن التقاءها مجرد توافق شكلى خال قاما من أى عاطفة أو انفعال نفسى يربط بين هذه الأطراف.

إن علاقتها ببعضها علاقة جافة ليس فيها أى جمال فنى. ولعل هذا يبرر حرصه على «تتبع الجوانب والزوايا المختلفة التى يمكن من خلالها رسم صورة عن طريق التشبيه وهى الهيئة واللون والحركة والبطء والسرعة والمعنى والصوت» (٣) كما يوضع اعتقاده «بأن فى

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٢) تامر سلوم ، التشكيل اللغوى والجمالي عند عبدالقاهر، ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) أحمد إبراهيم درويش ، الصورة الشعرية في البلاغة والنقد العربي القديم والمعاصر، ماجستير مخطوطه . جامعة القاهرة، ص٧١ .

الإمكان التقاط صورة من واحدة من هذه الزوايا أو من أكثر من زاوية ع (١١).

أند، وقد أغفل الحديث عن الاستعارة . جريا على عادة من سبقوه . وخرفا من قدرتها على تحطيم العلاقات القائمة بين الأشياء عا يخل بأساسيات الفهم الواضع . لم يتنبه إلى أن التشييد ليس مجرد حصر منطقى لوجوه من الشيد خالية من الحياة ، بعيدة عن سياقاتها الطبيعية ، وأنه «يستعان به على تحطيم الصور والمعانى القديمة المستهلكة والاستعاضة عنها بأخرى جديدة تصبع تجربتنا مجتضاها أكثر حيوية وحدة ومضاء»(٢).

ولقد دفعه إيمانه هذا، إلى أن يرى فى داخل التشبيد باعتباره صورة نوعين نوعا حسيا. ونوعا معنوبا. وراح يميز فى الحسى بين كثير من زواياء المتحدة بتحد وسيلة الإعراك المسى. من هذه الزوايا، زاوية الصورة والهيئة كما فى تشبيه امرى القيس السابق. واللون والصورة كقول حميد بن ثود-

على أن سحقا من رماد كأنب حصى المد بين الصلاء سحيق

وقول امرئ القيس يصف الدرع:

ومسسرودة السك مسوضوته تضباط في الطي كسالمبسرد

تفييض على المرم أردانها كفيض الأتي على الجنجد (٢)

وكان طبيعيا أن يهتم اهتماما كبيرا بذلك لما في هذه الصورة الحسية من توضيح وإظهار للفكرة التي يبحث عنها وراء كل صورة. ولقد كنا نأمل أن يدفعه اهتمامه هذا إلى أن «يربط بين طبيعة التقديم الحسى للشعر وبين حقيقته الذاتية. فيرى مثلا أن الحس مبدأ جوهرى لايمكن للشعر أن يقوم بدونه باعتباره نشاطا تخيليا في المقام الأول. ومن ثم ينطلق إلى

<sup>(</sup>١) أحمد إبراهيم درويش، الصورة الشعرية، ص٧١.

<sup>(</sup>٢) إروين أدمان. الفنون والإنسان مصطفى حبيب ، مكتبة مصر القاهرة ، ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن طباطبا ، عيار الشعر، ص١٨٠

إقامة بناء كلى متماسك للفن الشعرى تتضع من خلاله معالم الفروق بين الشعر وبين غيره من العلوم كالفلسفة والتاريخ به(١).

ولكن شيئا من هذا لم يحدث عند ابن طباطبا، وانصرف ـ قشيا مع اتجاهد ـ إلى الاهتمام بالمعنوى من التشبيد وهو النوع الثانى مند. فقد وقف عند الصورة وطبيعة إدراكها الذي يتم عن طريق العقل كقول النابغة وهو «تشبيد الشئ بالشئ معنى لاصورة.

ك صدورة في على ملك دونها يعلبذت

" أَلَّمْ قُرْ أَنَّ اللَّهُ أَعْطَاكُ مُسْوَرَةً

إذا طلعت لم يبد منهن كوكب (١٩٦

فسإنك شسمس والملوك كسواكب

وقوله:

فإنك كَاللَّيْلَ اللَّي هُو مُدَّركُ عَنْ اللَّهِ وَانْ خَلْتَ أَنْ الْمُنْتَأَى عَنْكُ وَاسْع

ولأن المعنوى من التشبيه ينال إعجاب ابن طباطبا لما يحققه من متعة عقلية فى البحث عن أوجه الشبه بين طرفى التشبيه، فإنه رأى أن هناك رجالا وفازوا بخلال شهروا بها من الخير والشر، وصابوا أعلاما فيها. فيها شبه بهم فيكونون فى المعانى التى احتروا عليها وذكروا بشهرتها، نجوما يقتدى بهم، وأعلاما يشار إليهم، كالسموأل فى الوفاء، وحاتم فى السخاء، والأحنف فى الحلم، وسحبان فى البلاغة، وقبيس فى الخطابة، ولقسان فى المكمة ه (<sup>(7)</sup>). وهو بهذا يتابع ما أكده فى كل قضية ناقشناها حتى الآن ـ اهتمامه بالموروث وانصرافه عن ذات الشاعر. وقياسه الحاضر على الماضى. فالشعر عنده نتاج عقلى لما ورثه الشاعر ووعاه فى ذاكرته. ووسيلة التعبير الشعرى لابد أن تنبع من هذا الموروث مترسمة خطاه

<sup>(</sup>١) قاسم محمد الرجا، تقد الشعر في القرن الرابع الهجري، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا . عبار الشعر، ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص٧٣.

و«الشاعر الحاذق. هو الذي يعزج بين هذه المفائي في العشبيهات لتكثر شواهدها ويتأكد حسنها »(١١).

لقد تحول التشبيد ـ عند ابن طباطبا ـ من صورة تثرى المعنى وعن طريق ربطها بعواطفها وآمالنا ومخاوفنا وتقاليدنا ورغباتنا ه(٢) إلى وسيلة مساعدة على تحقيق دقة الشكل وارتباط الغريب بالنادر من الأشياء في الواقع الطبيعي أو الواقع الإنساني وبدلا من أن تكون أداة التشبية وسيلة ناجحة في تنبيه أحاسيسنا لما يقع عليها من جمال نابع من التجربة الفنية الإنسانية تحولت إلى مجرد وسيلة لحصر أوجه الشبه بين الأشياء، وبالتالي نتج عن هذا أن أصبح هناك ـ في عالم الشعر ـ فصل بين الشاعر ومادته وتواؤم بين المتلقي والعمل الفني. وأصبح الصدق مفهوما يعني ومدى التطابق الخارجي بين أطراف التشبيه، ومدى التناسب وأصبح العناصر المقارنة و(٣) يؤكد هذا قول ابن طباطبا عن أداة التشبية وفما كان من التشبيه صادقا قلت في وصفه كأنه أو قلت ككذا، وماقارب الصدق قلت فيه تراه أو تخاله أو يكاد . فمن التشبيه الصادق قول امرئ القيس:

نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيع رهبان تشب لقفاال (٤)

لقد انحصرت وظيفة الأداة هنا في المطابقة أو المقاربة لأنهما صفتان مرتبطتان بالصدق الذي هو مطلب العقل الذي به تعرف الفضيلة، وتجتنب الرذيلة، وكلما كان الشعر عقلا وكان التشبية صادقا، كان مرضيا للعقل ومحققا للفضيلة، وصار الشعراء أولى بالإقامة في مدينة ابن طباطبا الفاضلة.

إن خوف ابن طباطبا من الخيال، ومن فردية الذات الشاعرة، جعله يطارد كلا منهما.

<sup>(</sup>١)المصدر السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢) أروين أدمان ، الفنون والإنسان، ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) جابر عصفور ، الصورة الفنية في الموروث البلاغي والنقدي، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٤) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص٢٣.

فأصبح العقل كل شئ في التجربة الفنية. وأصبحت انفعالات الشاعر أمرا منبوذا قاما. وصارت جودة الصورة تقاس بكمية مافيها من تشبيهات بغض النظر عن الانفعال النفسى الإنساني.

ويتاء على ماسبق، تتحدد قيمة التشبيه عند أبن طباطبا في أن العرب قد أودعته «ما أحاطت به معرفتها، وأدركه عيانها. ومرت به تجاربها. وهم أهل وبر، صحونهم البوادى وسقوفهم السماء، فليست تعدو أوصافهم مارأوه منها وفيها، وفي كل واحدة منها في فصول الزمان، على اختلافها من شتاء وربيع، وصيف وخريف، من ماء وهواء ونار، وجيل ونبات، وحيوان وجماد، وناطق وصامت، ومتحرك وساكن، وكل متولد من وقت نشوئه، وفي حالة غوه الى حال انتهائه، فتضمنت أشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها وحسها، ومافي طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق ومذمومها، في رخائها وشدتها، ورضاها وغضبها، وفرحها وغمها، وأمنها وخوفها وصحتها وسقمها، والحالات المتفرقة في خلقها وخلقها من حال الطفولة إلى حال الهرم، وفي حال الحياة إلى حال المرت، فشبهت الشئ بمثله تشبيها صادقا على ماذهبت اليه في معانيها التي أرادتها هال.

إذن، فقيمة التشبيد تتحدد في اعتباره وثيقة تاريخية، وفي كوند أداة من أهم الأدوات التي أعانت على حفظ مضمون الشعر، ومن هنا، نستطيع أن نفهم ماردده كثير من النقاد العرب من أن الشعر ديوان العرب.

أما أن تتحدد هذه القيمة في كونه وسيلة هامة من وسائل التعبير الفني التي تعمل على إبراز وتجسيد تجربة الشاعر والكشف عن موقفه، فذلك مالم يدر في ذهن ابن طباطبا.

لم يبتعد أبن طباطبا - في حديثه عن التشبيه - عن إيمانه المطلق بالعقل. الأمر الذي حدا به إلى تقسيم التشبيه إلى حسى ومعنوى، وإلى اخضاعه لفكرة المقارنة والمطابقة وإلى اعتبار

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٠٠.

الصدق. وهو الحرص على نقل جزيئات العالم الخارجي ، المعيار الأول لد وإلى اعتبار التشبيه المبتكر الرائع هو ماجمع بين عناصره أكبر قدر من أوجد الشبد، نما نتج عند، أن أصبحت الصورة التشبيهية مجالاً للبحث عن المعرفة بما تحفظه من مضمون الشعر، وأصبح فهمها ، فهما منطقيا مجردا بعيدا عما تحمله من شحنات عاطفية نفسية، وأدى هذا إلى اجتزاء الصدورة وردها إلى أصل نشرى، وأصبح لها بذلك مستويان. مستوى نشرى هو الأصل. ومستوى شعرى هو الغرص من هذا الأصل.

وكما أشرنا سابقا، فإننا نكون مجانبين للحقيقة، إذا قلنا إن ابن طباطبا قد انفرد وحده بهذا الفهم للشعر أر التشبيه، فقد رسخ الجاحظ هذا الفهم، والتزم به المبرد، وسار على دربهم ابن طباطبا، وإن كان قد أولى اهتماما كبيرا للحديث عن التشبيه من حيث أدواته، وأنواعه وقيمته وارتباطه بفهم الشعر. كما أن ابن طباطبا لم يكن وحده حين وقف موقفه السابق من الخيال باعتباره أداة الشاعر الأولى.

وقلنا إن هذه الظاهرة جمعت بين كل النقاد العرب حتى القرن الرابع وأنهم أهملوا الحديث عن طبيعة الخيال ، واهتموا بأحد مظاهره وهو التشبيه، وأغفلوا، أو تغافلوا - عن الاستعارة وهي أيضا ، مظهر فعال من مظاهر الخيال الفني.

إذن ، لماذا اهتم النقاد العرب ـ حتى هذه الفترة ـ وابن طباطبا واحد منهم ـ بالتشبيه وأهملوا الاستعارة ضمن ما أهملوه من جوانب ذاتية أخرى ١٢

لقد فهم ابن طباطبا التشبيد على أنه طرفان ثابتان متمايزان لايتفاعلان، وهما بهذا يحافظان على ثبات الأشياء في الواقع أو في ذهن الشاعر، إذا ماتحولت هذه الأشياء إلى صورة، وهذا على مستوى التلقى، يوحى بالهدو، والأمن، الأمر الذي لايتوفر في الاستعارة من حيث هي «علاقة لامنطقية، وعبث بالحدود، وخلط مابين الفكر والإحساس خلطا نافعا يؤدى ماتقصر عنه الحواجز، وبهذا تستحيل إلى تشابه، بين غير المتشابهات، يحمل في نفسه

وهذا الفهم . بطبيعة الحال ـ لايتفق مع ذهن ناقد كابن طباطبا ، يلح على الوضوح وعدم الاندماج التام بين الشاعر، وعناصرالواقع الخارجى. ان الناقد نظر إلى الكون فرآه في حالة من التناغم والتمايز، وود لو رأى مثيلها في الشعر، ولم يكن يعتقد أن هذا والتناغم الذي يراه في الكون ليس معناه أن الكون في حالة خلق مستمر، وأغا معناه أن الكون بديع محكم بغضل تميز عناصره وتآلفها . وعلى هذا النحر نفهم المكانة التي أخذها التشبيه الذي كان يشبع الإحساس الجمالي عند القدماء قاطبة و(٢).

وبالإضافة إلى هذا، كان هناك اعتقاد الناقد العربى القديم ـ مثل ابن طباطبا ـ في أن الشعر ليس نتاجا لعبقرية الإنسان. فالإنسان ليس خالقا بأى معنى من المعانى لأن الخالق لا يكون إلا واحدا هو الله، الذي يتفرد بكل معانى الخلق والإبداع.

وعلى هذا صار الشعر نتاج شئ آخر ولد كاملا عبقريا هو اللغة «وطالما أحالت كتابات النقاد المعترف بمكانتهم، البراعة الخيالية والعاطفية الى مايشبه المضمونات اللغوية» (٣) والتشبيه أحد أبناء هذه اللغة، لانها لغة مجازية بطبعها، فإذا ماكان هناك ضرورة لاستعارة «وجب أن ينظر إليها من خلال المناسبة التي أشار إليها الآمدي، فقد جرت العرب. كما يقول على أن تستعير المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يدانيه أو يشبهه» (٤).

وعلى هذا، فإن أى استعارة بعيدة عن هذه الشروط والحدود التى تقترب من التشهيد من حيث هر مطابقة ومقاربة، فهى مرفوضة لأنها تحتاج ـ فى فهمها وتبين المقصود منها ـ إلى جهد عقلى، الأمر الذى يثقل على المتلقى أن يفعله، أما التشبيه فإنه «يتناول الصفة ولا يحتاج إلى تأويل والحكم فيه للعرف والحس والمشاهدة» (٥).

<sup>(</sup>١) مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية، ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) مصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي، دار القلم القاهرة، ص٨٠.

<sup>(</sup>٣) مصطفى ناصف الصورة الأدبية، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٥) تامر سلوم التشيكل اللغوي والجمالي عند عبدالقاهر، ص٧٠٨.

والاستعارة تعنى الخروج عن العرف والعادة والتقليد الأهر الذي يوحى لنا بأن ناقدا مثل ابن طباطبا لم يواجد التصور القرآنى ومافيد من استعارات تحتاج إلى فهم وتأويل. ومافيد من تشبيهات تحتاج الى ذلك أيضا، أو أند لم ويتذوق القرآن تذوقا خالصا ولو فعل لما قال إن التشبيد الأدبى يقوم على المشاركة بين الأشياء في ظواهرها، وألوانها، وأقدارها ولجاز أن يستنكر التقليد السائر الذي يهفو أصدقاؤه الكثيرون الى أن يروا تشبيد شبئين بشبئين، أو خمسة بخمسة في بيت واحد» (١).

ولجاز، أيضا ، أن يقدر قرة الإبداع في الإنسان، وأن يفرق بين هذه القرة الإنسانية وبين قرة إبداع الخالق. فكما أن الله يحقق ذاته فيما يخلق، فإن الانسان لابد أن يحقق ذاته فيما يصنع أو يبدع.

إن إعجاب الناقد العربى ـ كابن طباطبا ـ بالتشبيه لأنه «يختصر فى داخله كل مظاهر الشعر» (٢) قد أهدر الاهتمام بجانب ثرى وهو الاستعارة، الأمر الذى نتج عنه ان ابن طباطبا كمثال لغيره من النقاد ـ لم يفهم التشبيه أو الاستعارة فهما جيدا باعتبارهما «يمثلان تمرد الشاعر على الانطباعات الراكدة، ومن خلالهما يتوقف القمر عن أن يكون ذلك القرص الأبيض الذى لامعنى له، ويصبح «ملك الليل» (٣).

وعلى هذا، لم يفترق فهم ابن طباطبا للتشبيه عن فهمه لأى من خصائص الشعر الميزة، ولكن الحقيقة تقتضى أن نقول إن اهتمامه الكبير بالتشبيه من حيث أدواته وأنواعه وقيمته وربط كل ذلك ببعض بدل على مدى تفهمه للعلاقة الواضحة بين قول الشعر، وهذا الفن من فنون التعبير. عايوحى لنا بأن ابن طباطبا يرى أن الشعر ليس فقط كلاما منظوما مخصوصا بوزن جميل ومعنى بديع، ولفظ جيد، بل إنه أيضا كلام ذو فاعلية خيالية، وأن ما يتمتع به

<sup>(</sup>١) مصطنى ناصف، الصورة الأدبية، ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) تامر سلوم، التشكيل اللغوي والجمالي عند عبدالقاهر، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٣) إروين ادمان، الفنون والإنسان، ص٧٦.

من قدرة خيالية، لابد أن تخضع في كل مراحل تشكيلها للعقل الذي يوفر للشاعر السيطرة الكاملة على مادته الفنية كما يوفر للمتلقى الرضوح والفهم. وأنه يضع للقصيدة معيارين أساسيين لقبولها دقة الشكل والاعتدال، وهما معياران عقليان يهملان داخل الشاعر إلى حد مافى مقابل الاهتمام بقتضيات الأحوال الخارجية.

وبعد، فإنه قد اتضع - أن ابن طباطبا - في بحثه للماهية لم يتنبه إلى أن ماهية الشعر ماهية جمالية تعتمد على أساس من المعرفة الجمالية تشمره صلة جمالية خاصة بالواقع، وأنه اتجه - بدلا من ذلك إلى الاهتمام بعناصر التشكيل للعمل الفنى وحصرها في حدودضيقة جدا لاتكاد تفارق المستوى العادى للغة والقوانين العامة للعروض. دون أن يدرك أن الماهية أيضا «لاتتحقق إلا بكيفية خاصة في التعامل مع أداة عامة هي اللغة وتتبدى هذه الكيفية في طرائق مخصوصة تؤلف بين الكلمات وتنظمها للوصول إلى أنظمة وتراكيب وأبنية تفجر الطاقة الشعرية في الواقع وتخلق موازاة رمزية لهذا الواقع» (١١).

<sup>(</sup>١) عبد المنعم تليمة، مداخل إلى علم الجمال الأدبي و ص ٩٩ . . . ١

## الفصاء الثان<u>ي</u> وظيفة الشعر



رأينا . في الفصل الأول . أن ابن طباطها لم يعوك أن ماهية الشعر ماهية جمالية عامة تعتمد على ضرب خاص من المعرفة نتيجة لصلة جمالية بالواقع، ولقد تحول إلى الحديث عن عناصر تشكيل العمل الفنى، وجعلها في حدود ضيقة لاتتعدى المستوى العادى للغة والقوانين العامة للعروض، وأصبح الشعر لديه . محصورا في عناصر شكلية محضة.

وكما أن الفهم الجمالي للماهية، يعد إحدى ثمرات الفكر الجمالي الحديث الذي اعتبرناه أساسا نظريا لدراستنا، فإن الفهم الجمالي الحديث للوظيفة يقوم على أساس هذا الفهم للماهية ولايفارقه.

فالفن ليس إلا إدراكا جماليا للواقع، والعمل الفنى ماهر إلا تشكيل جمالى لموقف من هذا الواقع، مهمة الفن على هذا الأساس أن يعيد بناء الواقع الحقيقى وصولا إلى جوهره نفسه، تنبع هذه المهمة من أن هناك تنازعا بين حقائق التشكيل فى العمل الفنى من ناحية، وتقاليد التاريخ الفنى من ناحية ثانية، وتنازعا بين تشكيل جمالى فى العمل الفنى يسعى إلى التحيير من ناحية، وتشكيل تاريخى اجتماعى فى الواقع يسعى إلى التقييد من ناحية ثانية هذه المناها المناه

وهذا الكلام يعنى وأن الخبرة التكنيكية - أدوات فنية وتقاليد فنية و والخبرة الجمالية تعكسان خبرات الجماعة في التاريخ، وهما من أدواتها الفذة لتثبيت أوضاعها ومصالحها. ثم إن هاتين الخبرتين هما سبيل الفنان إلى إنجاز عمله. لكن الفتان الحق في كل عمل فني حقيقي، لا يخضع للخبرتين، وإنما يهزهما بالسيطرة عليهما ثم يقهرهما ويطوعهما. الأولى والتكنيكية يم بكيفية تعامل جديدة، والثانية والجمالية ينضال التعرف الجمالي ضد المثل والجملي الجمالي لا يجاز عمله (٢) وبذا يستطيع الفن أن ويحرر الواقع من المثول والثبات والجمود، لأنه يقهر - رمزيا - الضرورة في الواقع - الطبيعي والمجتمع - ليصل بهذا الواقع إلى

<sup>(</sup>١) عبد المنعم تليمه ، مداخل إلى علم الجمال الأدبى، ص ٧٤ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع

الحرية. إنه يقهر ويحرر جماليا ورمزيا ثم تأتى كل الأعمال والأنشطة البشرية لتقهر وتحرر فعليا ه(١).

أما ابن طباطبا . في تصوره للوظيفة . فإنه يبدأ من فهم خاص للماهية ترتب عليه فهم معين للوظيفة، قائم على أساس فهمه لموقف الشاعر من الجماعة في الماضي والحاضر.

وهو يبدأ ، اتباعا لموقف الفكرى الأصيل، من الماضى حيث الموروث الذى يتوفر فيه الغنى، والرضوح ، والصدق، عما يجعله جذابا دائما، ووظيفة الشعر تنبع منه. من الموروث الذى يعود إلى المصدر الأول، نقطة البدء حيث كان الأوائل بمالهم من أولية زمنية، ونقاء فنى، وحيث كانت المعانى الصادقة والألفاظ البكر تؤازرهم.

لذا اكتسب شعرهم تأثيره بادته. معانيه. وبصياغته. ألفاظه واحتل في نفوس المتأخرين من الشعراء والنقاد مكانته لأنه صور حياة الأوائل المادية والمعنوية أي أنه عكس مثلهم الأخلاقية، ومعتقداتهم إزاء الواقع الطبيعي والانساني الذي عاشوا فيه.

وهذه الأولية، وهذا النقاء لايتوافران إلا في الشعر الجاهلي أولا ثم في العصر الإسلام، الأول لأن «من كان قبلنا في الجاهلية الجهلاء، وفي صدر الإسلام، من الشعراء ، كانوا يؤسسون أشعارهم في المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها: مديحا، وهجاء، وافتخارا، ووصفا، وترغيبا، وترهيبا، إلا ماقد احتمل الكذب فيه في حكم الشعراء من الإغراق في الوصف، والإفراط في التشبيه، وكان مجرى مايوردونه منه مجرى القصص الحق، والمخاطبات بالصدق» (١).

أما العصر الجاهلي، فإنه من حيث التكوين، تعتبر القبلية هي الكيان الاجتماعي الأوحد الذي تتجسد فيه ، وبه آمال كل أفرادها، وهي تسعى لتحقيق هدفها وهو الحفاظ على

<sup>(</sup>١) نفس المرجع.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص٩.

عروبتها وكيانها: حدودها ومحارمها. ومن بين وسائلها إلى ذلك الشاهر بشعره.

أما في صدر الإسلام، فإن الوضع اختلف، إذ تراجع دور القبلية في مقابل ظهور الجماعة المؤمنة مواجهة للجماعة الكافرة أو المكذبة بالدعوة. وأصبح هدف كل منهما هو الحفاظ على كيانها الإجتماعي والعقائدي في مواجهة الجماعة الأخرى ولن يتيسر هذا الا بالسيف حينا، وبالكلمة أحيانا أخرى أي أن الشاعر في هذا الإطار أصبح ذا وظيفة محددة داخل جماعته التي ينتمي إليها.

فهو، بكلمته كالفارس، بسيفه. ودوره هذا في التعريض والإزراء بالجماعة المقابلة لايقل عن دور الفارس في إراقة الدم والثأر لجماعته.

وإلى جانب هذا الهدف، كان هناك هدف آخر، هو تأكيد عقائد الجماعة ونشرها، وتلقينها للنشء. ولن يقوم بهذا إلا الشاعر بها يمتلك من قدرة على التوصيل من خلال كلمته الموقعة المؤثرة. لذلك كله كان الشاعر صادقا - كما يرى ابن طباطبا - ليس في التعبير عما بداخله من خصوصبات، بل في التعبير عن أهداف الجماعة، ومطالبها. وماتدعر إليه. فصدقه هنا، من قبيل الواجب الأخلاقي والإجتماعي، وليس من قبيل الرغبة في الإبداع أو التعبير.

إذن فوظيفة الشاعر - هنا - تابعة من دوره داخل إطار إجتماعي معين محدد ينتمي إليه. ويؤمن بقيمه، وبحقه في الوجود، ووسيلته في ذلك - الكلمة - الشعر. لذلك وصفه الرسول بأنه «كلام من كلام العرب، تتكلم به في بواديها ، وتسل به الضفائن من بينها يه (١١).

ولأنه كلام العرب منذ القدم، ولأنه وسيئة بها تسل الضغائن، يؤكد عمر بن الخطاب. بعد الرسول على أبى موسى الاشعرى بقوله «مر من قبلك بتعلم الشعر ، فإنه يدل على معالى الأخلاق ، وصواب الرأى. ومعرفة الأنساب (٢).

<sup>(</sup>١) ابن رشيق العمدة في صناعة الشعر وتقده تحقيق محيى الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٦٣ ، جـ ١، ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق.

ويتضع من تحديد وظيفة الشعر. في هذه الفترة التي انطلق منها ابن طباطبا في تصوره لوظيفة الشعر. أن المجتمع العربي الأولى. الجاهلي وصدر الإسلام - حرص على جعل الشعر «شكلا من أشكال الفكر ، ورفض القول بوجوب قصره على التعبير عن الوجدان أو الاتفعالات الشعورية. فالشعر وسيلة لحدمة المبدأ. يبشر به. ويدعو له. أي أنه وسيلة جماعية لافردية. وهو إذن كلام كغيره من الكلام، وليس له امتياز بذاته. وإنما يحسن إذا عبر عن فكرة قبيحة (١).

كما أن الشاعر لايشعر في ذاته بأصالته، وقدرته على الإبداع. بل إن إمتيازه وأصالته مردودان الى قدرته على الوعى عا يدور حوله من تحركات الجماعة واتجاهاتها أى أنه يقف ليرصد أحداثها. ويسجل تاريخها. ويحفظ أنسابها. ويبين مآثرها. وعلى هذا فقوله أن دالشعر ديوان العرب، في هذا الإطار مقولة صحيحة.

ومادام الشعر كلاما من كلام العرب يتوفر فيه التأثير، فإنه حينما يوصف بالصدق أو الكذب، لايمكن أن يظل شعرا، بل يتحول إلى خبر ترتبط قيمته باحتمال صدقه أو كذبه وبقدرته على إيقاع المفاجأة في أننس من يتلقونه.

ومع ذلك، يمكن أن نتبين طبيعة دور الشعر ـ بوضوح أكثر ـ باعتباره كلاما ـ من خلال «مايمدنا به الجذر اللغوى للفظة كلمة ك ل م ، بدلالات تساعد في إغناء النظرة إلى دور الشعر في القبيلة: يقال: كلم الرجل، وكلمه أي جرحه. والكليم هو المجروح وهو المكلم. ومنها الكلمة. وتسمى القصيدة والخطبة كلمة ـ وهذا يعنى أن للكلمة في النفس فعل الجرح في الجسد. فيه تترك أثرا في النفس كما يترك الجرح أثرا في الجسد. وهكذا يتبين لنا أن البعد الجرهري في القصيدة «الكلمة» هو أن تؤثر في النفس أي في الآخر. وأن أهميتها مرتبطة عدى هذا التأثير. فاللسان في ميدان القول، كاليد في ميدان العمل» (٢).

<sup>(</sup>١) أدونيس الثابت والمتحول، جـ ١، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، جـ٧، ص٤٦.

ولعل هذا يرضع لنا المؤا وصف الكلام بالشخرة واعظير أثرة من قبيل السخر. ويوضع أصرار العرب على وأن الجن لما سمعته أصرار العرب على وأن القرآن سحر يفرق بين الأب وابنه وعشيرته وان وأن الجن لما سمعته لم تتمالك أن قالت وإنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا بدو(١). وأن الشعراء أشبه بالكهان في التأثير بما يقولون.

ولعل هذا الاعتقاد القديم في قدرة الكلمة السعرية هو مادفع ابن طباطبا لأن يدرك القرة الكامنة في الشعر باعتباره كلاما حين ذكر وقال بعض الفلاسفة إن للنفس كلمات روحية من جنس ذاتها. وجعل ذلك برهانا على نفع الرقي. وهجعها فيما تستعمل لد. فإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى. الحلو اللفظ التام البيان. المعتدل الرزن، مازج الروح، ولام الفهم. وكان أنفذ من نفث السعر. وأخفى دبيبا من الرقى. وأشد إطرابا من الغناء. فسل السخائم وحل العقد. وسخى الشعيع وشجع الجبان. وكان كالخمر في لطف دبيبه وإلهائه وهزه وإثارته.

وواضح في هذا النص أن ابن طباطيا . في حديثه عن وظيفة الشعر . يربط بين أثر الشعر في النفس وأثر السحر. وأنه في ذلك يجاري الاعتقاد العربي الجاهلي أو الإسلامي بشأن السحر، وقدرته على تغيير الأشياء والتغلب على الواقع.

وليس هذا الربط من ابن طباطبا بمستغرب وقاصول الفن ترجع إلى السحر والفن أداة سحرية للسيطرة على دنيا واقعية، ولكنها لاتزال مجهولة والله ولاينتهى الفن وحده إلى السحر، بل أن العلم والدين أيضًا كانا ينتميان باصولهما إليد. ورغم أن والدور السحرى للفن يتراجع شيئا فشيئا أمام دوره في كشف العلاقات الإجتماعية وفي تنوير الناس، ومعاونتهم على إدراك الواقع الاجتماعي وتغييره، فإن هناك بقية في الفن من السحر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٥٧

<sup>(</sup>٢) ابن طباطيا . عيار الشعر، ص ١٦

 <sup>(</sup>٣) أرنست فينشر ، ضرورة الفن أسعد حليم، الهبيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة، ١٩٧١،
 ص١٧-١٦.

لايمكن التخلص منها تماما. لأن الفن بغير هذه البقية من طبيعته الأصلية لايكون فنا على الإطلاق. إنه في أي صورة من صوره جادا كان أم هازلا، راميا إلى الاقناع أم إلى الايحاء، متعلقاً أم متخليا عن العقل، ملتزما بالواقع أم محنا في الخيال، لابد أن يكون متصلا بالسحر اتصالا ما يه (١١).

وفى إطار هذا الاعتقاد القديم ، كان للكلمة ـ فى الشعر ـ قوة سحرية «تجعل الأشياء ـ إذا سميت ـ معروفة للجماعة وخاضعة لها . كما كانت تجعل الفرد ـ إذا سمته جماعته ـ وجودا حقيقيا فى الجماعة، وقوة من قواها . كما أدت الكلمة والشعرية » دورا سحريا فى تحديد العلاقة داخل الجماعة ، فإنها قد أدت دورا سحريا ، كللك فى تنظيم علاقة الجماعة كلها فى مواجهتها العملية للطبيعة . فكانت الكلمة بتكرارها وتنغمها تخلق إيقاعا يوحد الجهد ويوقره ، وينظم الحركات ، وينشط القوى ، ويثير الطاقات ، كما كانت للكلمات تعليمات وتوجيهات تحدد الهدف، وتوجه إليه » (۱) .

ولكن إلى جانب هذا الدور ، كانت الكلمة «تعاويذ ورقى: تشفى من مرض وتحمى من مرض. تجلب سعداً، وتبطل نحسا . تنصر حليفا . وتهزم عدوا . تنزل مطرا ، وتوقف سيلاه(٣).

وإيمان ابن طباطبا بدور الغن الشعرى في التأثير با يشبه تأثير السحر، جعله يركز تركيزا كبيرا على قيمة الشكل الفني للقصيدة. أما المادة فهي أمر معروف سواء للشاعر أو المتلقى. ولكن قاسك الشكل وقدرته على التأثير هي ألتي قيز شاعرا من شاعر آخر، ولايتم هذا التأثير إلا با يوفره الشاعر لقصيدته من معان لطيفة، والفاظ صحيحة، ووزن معتدل كما يرى ابن طباطبا.

<sup>(</sup>١) نفس المرجم والصفحة.

<sup>(</sup>٢) عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الأدب ، دار الثقافة، القاهرة ١٩٧٣ ، ط أولى ص٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع، ص ٤٤ - ٤٥.

إن هذه النظرية من شأنها أن تفصل بين شكل القصيدة ومضمونها عا يجعلها أقرب إلى التفكك من الالتحام العضوى، وأبعد عن طبيعة العمل الفنى الناجع وإذ أن المادة فيه متمثلة قاما في الشكل، فما كان وعالم، غدا ولفة، . فعلى صعيد معين نجد ومواد، العمل الأدبى الرفيع وكلمات، وهي على صعيد آخر، تجربة السلوك الإنساني، وعلى صعيد ثالث، هي الأفكار الإنسانية والمواقف. وهذه كلها ـ بما فيها اللغة ـ توجد خارج العمل الفنى بأشكال أخرى غير أنها في قصيدة ناجحة تتحول إلى صلات صوتية متعددة دينامية » (١)عن طريقها وعا فيها من نفثة السحر الباقية يتحقق التأثير في المتلقى.

ولكن معنى أن يركز ابن طباطبا - على الشكل، باعتباره قيمة، ويربطه في أثره ، بأثر السحر، أن وظيفة القصيدة - لديه - على المستوى الفردى والجماعى - تتحقق في قدرتها على التغيير من أحساسيس الفرد، ومواقفه في حالات معينة. فهي تحل العقد وتسخى الشحيح، وتشجع الجبان، أى أنها تخرج بالفرد من موقفه الفردى الذاتي إلى موقف جماعى، ربا يختلف فيه أو يتفق مع جماعته. ولكن الأميل في فكر ابن طباطبا، أنه لم يكن يرى للقصيدة وظيفة في التغيير والتنوير. فالقصيدة حينما تؤثر في الفرد، وتخرج به من موقف فردى إلى موقف جماعى، الما لترده إلى حظيرة الجماعة مرة أخرى.

وهى بذلك تحفظ على الجماعة قاسكها. بدلا من أن تؤدى إلى التغيير أو التعديل أو التنوير أو الكشف، تؤدى إلى الإيهام برحلة الجماعة وتآلفها، وتخفى تناقضاتها. وتربع الفرد ماهو فيه من اضطراب نفسى. ويبدو أن ابن طباطبا هنا . يقترب من مفهوم التطهير الفرد ماهو فيه من اضطراب ودور العمل الفنى في «تطهير نفوسنا باعادته نسقا فيها كان قد اضطرب، واختل نظامه ويرجع بها إلى سوائها الوجداني، ويعيد لنا النظام الطبيعي لمشاعرنا وأحاسيسنا بها له من قوى خفية ماحرة ه(٢).

<sup>(</sup>۱) أوسان وارين، رينيه ويليك نظرية الأدب محيى الذين ضبحى المجلس الأعلى لرعاية الفنون، دمشق، ١٩٧٢، ص٠٩٠٠، ص٠٩٠٣.

<sup>(</sup>٢) النعمان القامني، شهر التفعيلة والتراث ، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهر ١٩٧٧، ص٧٧.

ويؤكد هذا . دور الفن الشعرى فى رد الفرد إلى حظيرة الجماعة . أن الأصل فى تكوين الفرد . هو الاستواء، وأنه يولد على الفطرة، ومايصيبه بعد ذلك إنما هر من فعل فاعل، تدعم هذا الفهم، أحاديث نبوية كثيرة، وآيات قرآنية عا لابد أن يكون ابن طباطبا قد اطلع عليه بدلالة استشهاده بأقوال الرسول وأحاديثه، وبدلالة ثقافته النقلية عن الفقها والمحدثين وخاصة تأثره بابن قتيبة، ويؤكد مانذهب إليه أيضا، موقف ابن طباطبا الأخلاقي الذي يلح على الاعتدال في كل شئ بحيث لا يخرج الأمر إلى حيز الغموض أو التعقيد. بل يجب أن يظل واضحا مفهوماً سلسا. عا جعله بهتم بالمتلقي اهتماما كبيرا دفعه لأن يفرض قيوده على حرية الشاعر في علاقته بالواقع، وفي قدرته على التشكيل اللغوى الجمالي.

**(Y)** 

وعا أن ابن طباطبا يدور. في تصوره لوظيفة الشعر. في إطار فهمه لدور الشعر القديم في مجتمعه مرتبطا بالاتجاه الثقافي السائد، فإنه يوجه الشعراء في عصره إلى الاهتمام بما ألح عليه العرب من مثل أخلاقية قثل بنا هم القيمي المرتبط بعلاقاتهم الاجتماعية وهو بذلك، لاينتبه. أو رعا تغافل. إلى وجود الشاعر المحدث في ظروف مخالفة، أدت إلى اختلاف هذه القيم والمثل لديه، وبالتالي لابد أن يختلف شعره عما سبق ويختلف دوره أيضا.

وليس هناك . فيما أعتقد . من ينكر أن الغن يصور «المثل الجمالي الأعلى، في اتجاه البتاء الثقافي، وفي اتجاه العلاقات الاجتماعية القائمة» (١) نظرا لأن لكل مجتمع - في ظروف تاريخية وإجتماعية محددة . حاجاته الروحية ومثله الجمالية . المختلفة عن حاجات مجتمعات أخرى، بل عن حاجاته في ظروف تاريخية واجتماعية أخرى - يقوم الفن بأنواعه . ومن بينها الشعر . بتصويرها وإشباعها.

إذن كان يجب على ابن طباطها، وهو الذى أدرك أن الشعراء فى عصره قدعدلوا عن القصد للصدق فى أشعارهم، أن يوجه هؤلاء الى قيم مجتمعهم الذى يعيشون فيه، ويبشرهم بقيم جديدة، وعلى أية حال، فإنه يرى أن العرب قد اهتمت اهتماما كبيرا بصفات مشهورة

<sup>(</sup>١) عيد المنعم تليمة، مداخل إلى علم الجمال الأدبى، ص ٢٩٠٠

«نى خلتها: الجمال والبسطة. ومنها فى خلتها: السخاء والشجاعة، والحلم والحزم، والعزم، والورع، والرفاء، والعفاف، والبر، والعقل، والأمانة والقناعة، والغيرة، والصدق، والصبر، والورع، والشكر، والعفو، والعدل، والإحسان، وصلة الرحم، وكتم السر، والمواتاة، وأصالة الرأى، والأنفة والدهاء، وعلو الهسة، والتواضع، والبيان، والبشر، والجلد، والتجارب والنقض والإبرام (١) هذه المثل الأخلاقية هى الأساس الذى يتفرع منه البناء الأخلاقي عند العرب ويمتد. وهذه الفروع هى:

قرى الأضياف، وحمل المغارم، وقمع الأعداء، وكظم الغيظ، وفهم الأمور، ورعاية العهد، والفكرة في العواقب، والجد والتشمير، وقمع الشهوات، والإيثار على النفس، وحفظ الودائع، والمجازاة، ووضع الأشياء مواضعها، والذب عن الحريم، واجتلاب المحبة، والتنزه عن الكذب، واطراح الحرص، وإدخار المحاق والأجر، والاحتراز من العدو، وسيادة العشيرة واجتناب الحسد، والنكاية في الأعداء، وبلوغ الغايات والاستكثار من الصدق، والقيام بالحجة، وكبت الحساد، والإسراف في الخير» (١) إلى آخر هذه الصفات الفرعية.

ويما اطرحت العبرب، وعابت من خلال: البخل، والجبن، والطيش، والجمهل والغدر، والاغترار، والفشل، والفجور، والعقوق، والخيانة، والحرص والمهانة، والكذب، والهلع، وسوء الخلق، والجور والإساءة، وقطيعة الرحم، والتميمة، والخلاف والدناءة، والفغلة والحسد، والبغى والكبر، والعبوس، والإضاعة، والقبع، والدمامة (٣) إلى آخر هذه الصفات المذمومة.

وبهذا، يكون ابن طباطبا قد رسم النسيج الأخلاقي القيمي للمجتمع العربي القديم الذي على أساسه يكون الفرد مذموما، أو مقبولا مرغوبا فيد. وهو نسيج ثابت متماسك كل شئ فيد على مايرام. إذ من بين وحدات هذا النسيج «وضع الأشباء مواضعها» «والاستكثار من الصدق».

<sup>(</sup>١)عيار الشعر،ص ١٢ 💮 (٢) المصدر نفسه: ص١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسه: ص١٣

ومن شأن هذا البناء، أن يجعل الشعراء، في تصويرهم له، متشابهين غير قادرين على نقده أو طرح بديل له، يقل عنه، أو يتفوق عليه. ويصبح الشعر الجيد، هو مايصور هذا البناء، وتصبح وظيفته ـ بناء على هذا ـ واضحة معلومة، وهي تأكيد أهمية هذا البناء في حياة الفرد والجماعة، ورفض كل ماعداه من أبنية، أو أشخاص خارجين عليه.

ويصبح كل ما للشاعر أن يفعله هو أن يدرك أن ولتلك الخصال المحمودة حالات تؤكدها، وتضاعف حسنها، وتزيد في جلالة المتمسك بها، كما أن لأضدادها أيضا، حالات تزيد في الحط ممن وسم بشئ منها، وتنسب إلى استشعار مذمومها والتمسك بفاضحها ه(١) ويدرك أن «الجود في حال العسر موقعه فوق موقعه في حال الجدة، وفي حال الصحر أحمد منه في حال السكر، كما أن البخل من الواجد القادر أشنع منه من المضطر العاجز، والعفو في حال المقدرة أجل موقعا منه في حال العجز، والشجاعة في حال مبارزة الأقران أحمد منها في حال الإحراج، ووقوع الضرورة، والعفة في حال اعتراض الشهوات. والتمكن من الهوى، أفضل منها في حال فقدان اللذات واليأس من نيلها ه(٢).

ولكن، مادلالة هذا الكلام الذي يسوقه ابن طباطبا ؟!

إن ابن طباطبا . حينما رسم هذا البناء، وأوضع ماتعتز به الجماعة العربية وما ترفضه برهن على أن هذا البناء نفسه هو مايجب أن تعتز به الجماعة العربية في عصره وعلى الشعر أن يصوره، وبهذا، حدد حرية الشاعر في الحركة والتعبير، والزمه . دون أن يدرى - بالارتباط بنوع هذه الثقافة السائدة التي تلتزم بها جماعته العربية اجتماعيا وسياسيا نتج عن هذا، أن الشاعر . في علاقته بهذه الجماعة . يظل مرتبطا بها لأنها تفرض عليه حمايتها الأدبية والمادية، وبالتالي يحق لها أن تفرض عليه وصايتها. وأن ماله من حقوق إنسانية مشروعة تكفلها هذه الجماعة لم يعد حقوقا، بل هو هيات تعطى لمن يعلن الولاء لها، ويحرم منه من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: الصفحه نفسها.

<sup>(</sup>۲)ئفسسه .

يخالف ذلك. وهذا يؤدى إلى تبعية الشاعر. بالضرورة. ومن شأن هذه التبعية، أن يفقد الشاعر استقلاله الشخصى، ويختل توازنه.

وعلى مستوى التعبير ، يصبح النن الرائج من الشعر هو المدح والهجاء. مدح هذه الجماعة عا ارتضته من مثل، وذم أعدائها عا رفضته من مثل، وأكثر من ذلك، يتحول الشعر من فن متحرر من القيود إلى فن ـ يقوم ـ أساسا ـ عند العرب ـ على المدح والهجاء يؤكد المزباني بقوله «أن الشعر وضع على أربعة أركان: مدح رافع، أو هجاء واضع أو تشبيه مصيب، أو فخر سامق»(١) فالرثاء هو ذكر محاسن المتوفى، والغزل هو إضفاء الجمال الخلقي والخلقي على المحبوب، والوصف هو إسباغ صفات الحسن أو القبح على الموصوف، قاما، كما أن المدح هو اضفاء الفضائل على الممدوح وإن لم تكن فيه، والهجاء هو رمى المهجو بالمسالب وإن لم تكن فيه، والهجاء هو رمى المهجو بالمسالب

وعلى هذا، يصير والمدح والهجاء وأساسين مترابطين، فهما سلاحان اجتماعيان. والشاعر الذي لا يحسن المدح والهجاء يكون في القبيلة عثابة رجل لاسلاح له أي لا دور له. أي لاقيمة له (٧). ولعلنا نذكر ـ تأكيدا لما نقول ـ ماكانت تفعله العرب من اختبار أحد شعرائها حينما تفكر أن تقدمه ليقف بين يدى ملك أو أمير، إذ كانت تجعله يمدح الشئ، ويذمه في نفس الوقت، فإذا استطاع الشاعر ذلك، اطمأنت عليه واعتبرته شاعرا، وقدمته للقول.

وعلى مسترى التنظير، اتبع ابن طباطبا الاتجاه العربى القديم، وجعل المديع والهجاء فنين أساسيين يمكن أن تتحدد من خلالهما وظيفة الشعر في تصوره، ومن شأن هذا الأمر، أند يؤمن بأن وظيفة الشعر لايمكن أن تتجه إلى التغيير أو التعديل بل إلى التأكيد. كما أن

<sup>(</sup>١) المرزباني الموشع في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق على محمد البجاري مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، ١٩٦٥ ، ص٧٧٣.

<sup>(</sup>٢) أدونيس الثابت والمتحول جـ ٢، ص٣٨.

الشاعر لايمكن أن يصغى إلى صوته الداخلي بل لابد أن يصغى دائما إلى الأصوات الخارجية في مقابل نسيان الصوت الداخلي.

ويتبع هذا، أن تتغير وجهة الشعراء، وبالتالى، تتغير وظيفة الشعر، فلم يعد هناك صدق في القصد مثلما كان في الشعر الجاهلي مثلا، بل أصبح هناك شاعر مرتبط في حركته واتجاهه، بحركة جماعة مسيطرة اجتماعيا وسياسيا واتجاهها، كما أوضحنا ونحن هنا، لاغانع من أن يرتبط الشاعر بالجماعة أيا كانت، ولكن بشرط أن تتاح له فرصة مناقشة مبادئها وأصولها، وإعلان موقفه بناء على اقتناعه أو عدمه، ثم بعد ذلك، ينتمي أو لاينتمي، في هذه الحالة، يكون الشاعر على مستوى التعبير عصادقا، كما أنه على مستوى الرعى حر وصادق. وبذا، فإنه لا يجاري أو يتبع أحدا بل إنه يعبر عن موقف له أيا كان هذا الموقف الذي اختاره بوعيه المطلق، ويصبح الشعر في هذه الحالة، نشاطا ذا وظيفة واضحة في الكشف والتغيير، إلى جانب الأنشطة الأخرى.

ويوضح الرازى النتيجة التى وصل إليها الشعراء حينما فقدوا وعيهم الحر بقوله: «وكانت الشعراء عند العرب في الجاهلية بمنزلة الأنبياء في الأمم حتى خالطهم أهل الحضر، فاكتسبوا بالشعر، فنزلوا عن رتبتهم، ثم جاء الإسلام فنزل القرآن بتهجينه الشعر وتكذيبه، فنزلوا رتبة أخرى ثم استعملوا التملق والتضرع، فقلوا واستهان بهام الناسه(١).

حدث هذا - فعدان الشاعر لوعيه «ولم يكن النقاد بغفلة عن واقع الشعراء الإجتماعي»(٢) وعلى الرغم من هذا، يتطلب ابن طباطبا الصدق في الشعر مع أن «الشعراء الذين كانوا يصنعون الشعر لم يعد لهم مغر من أن يصطنعوا المشاعر، وأنهم في دأبهم على إرضاء عدوحيهم - يعمدون إلى قدر من المبالغة غير يسير»(٣) وربا كان أبو حيان أكثر إدراكا

<sup>(</sup>١) الرازى، الزينة، تحقيق حسين الهمداني مطبعة الرسالة، القاهرة ١٩٥٦، ص٤٧. مع الإشارة إلى أن القرآن لم يهج الشعر وإنا الشعراء.

<sup>(</sup>٧) قاسم محمد الرجاء نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع، ص٣٠٠.

لهذه الحقيقة من ابن طباطبا حين قال والاترى تناهر الا قائما بين بدى خليفة أو أمير، باسط الكف، محدود البد، يستعطف طالبا، ويسترخم سائلاً، هذا مع الذلة والهوان، والحوف من الخيبة والحرمان»(١).

وإلى جانب مايكشف عنه نص أبى حيان التوحيدى، فإنه يؤكد أن موقف الشاعر قد تغير لتغير طبيعة علاقته بالقوى الاجتماعية، ولابد أن يصحب هذا تغير في طبيعة الشعر نفسه، ومن ثم تغير في وظيفته. ورغم هذا مازال ابن طباطبا يبحث عن الصدق فيه ويجعله أحد معاييره.

ولعل هذا التناقض يتضع أكثر حينما نعلم أن ابن طباطبا . في تنظيره لعلاقة الشاعر بمن يخاطبهم . أرجب على الشاعر وأن يحضر لبه عند كل مخاطبة ووصف فيخاطب الملوك بما يستحقونه من جليل المخاطبات، ويتوقى حطها عن مراتبها، وأن يخلطها بالعامة كما يتوقى أن يرفع العامة إلى درجات الملوك. ويعد لكل معنى مايليق ولكل طبقة مايشاكلها حتى تكون الاستفادة من قوله في وضعه الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من قوله في وضعه الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من قوله في تحسين نسجه، وإبداع نظمه (٧).

وإلى جانب كشف التناقض، فإن هذا النص ينظر الآتى: أولا بالنسبة للشاعر، يجب ألا يهتم بشئ داخله وأن يتنبه ويتيقظ دائما لما حوله ولمن حوله. ثانيا: بالنسبة للواقع الاجتماعى: هناك طبقة هى الأمراء والملوك في مقابل طبقة العامة. لكل منهما معان تخاطب بها، وكيفيات للمخاطبة، على الشاعر أن يتبعها وألا يتخطاها، لأنه حينئذ يؤدى إلى اختلاط الحدود الاجتماعية وهذا لايجوز، ثالثا: بالنسبة لوظيفة الشعر أو الشاعر، أصبحت هذه الوظيفة محددة في تأكيد البناء القائم وعدم المساس به من قريب أو بعيد. قالملك خلق

<sup>(</sup>١) أبو حيان التوحيدي الامتاع والمؤانسة تحقيق أحمد أمين أحمد الزين ، المكتبة العصرية بيروت، ١٩٥٣، ج١٠ ، ص١٩٥٨.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا، عيار الشاعر، ص٦.

ملكا ويظل ملكا. وطبقة العامة خلقت هكذا وتظل هكذا، والفن ـ الشعر ـ يقر بذلك. ويعترف بد.

ما الذي نتج عن هذا التنظير في الطبيعة والوظيفة؟!

أولا: أنه في مقابل الجمود الاجتماعي والمحافظة، لابد أن تتحدد المضامين، وتجمد ومن ثم تصبح فقيرة. ويتحول جهد الشاعر من اكتشاف للمعنى الى تزويق وزخرفة لمعنى سابق. يؤكد هذا قول ابن طباطبا (ان الشعراء في عصرنا إنما يحابون على مايستحسن من لطيف مايوردونه من نوادرهم، وأنيق ماينسجونه من وحى قولهم دون حقائق مايشتمل عليه من المدح والنهجاء. وسائر الفنون الأخرى التي يصرفون القول فيها(١)أى أن جهد الشاعر أصبح محصورا في الشكل وهو أمر ضروري بعد قفر المضامين وأصبحت «أشعارهم - كما يقول ابن طباطبا ـ متكلفة غير صادرة عن طبع صحيح كأشعار العرب التي سبيلهم في منظومها سبيلهم في منثور كلامهم الذي لامشقة عليهم فيه»(١).

وثانيا: وكما هو معروف، يترتب على جمود المضمون وفقره، جمود في الشكل يؤدى إلى الإسراف في العناية به، ويتحول الشاعر بدوره، من كونه شاعرا، وكذلك الشعر، إلى محترف وإلى صناعة وبذلك يفقد الشعر دوره إلى جانب الأنشطة الإنسانية الأخرى، كما يفقد احترام المجتمع للشاعر والشعر على السواء.

وثالثا: نتيجة لفقر المضمون، وجمود الشكل، لابد أن يقع الشاعر في التكرار ويلجأ إلى التوليد. وتتحول وظيفة الشعر إلى رسم صور غطية ومثالية مجردة للمدرح والمهجو على السواء. وتصبح شخصية المدرح قمة في الخير، وكذلك المهجو قمة في الشر، وهذا يؤدى إلى تزييف الإحساس بالواقع. كما يؤدى إلى انفصال المتلقى عن واقعه وإيهامه.

<sup>(</sup>١) تنس المصدر، ص٦.

<sup>(</sup>۲) نفسسه.

لقد أكدت هذه النتائج على أن وظيفة الشعر ـ فى نظر ابن طباطبا ـ بعد التطور الذى حدث فى علاقة الشاعر بالواقع الاجتماعى ـ هى أنه وسيلة مخلمة هذا الواقع فى تبنى مبادنه وقضاياه ، وفى مدح أنصاره ، وذم معارضيه، لذلك أصبح الشعر وسيلة من وسائل الإقناع، وأصبح عند الفلاسفة ضمن أقسام المنطق، وأصبح هناك نوع من الأقيسة هى الأقيسة التخييلية. ولن يتأتى للشعر ذلك إلا بما يمتلك فى طبيعته من وسائل، أهمها الصورة الشعرية التى تحولت ـ فى هدفها الأول ـ إلى الإقناع الذى يتطلب الوضوح والإثبات والمبالغة. عا يجعل لكل صورة مستويين: مستوى نثرى تجريدى ومستوى تصويرى تخبيلى ليس له من فائدة إلا التزيين والتوضيح.

وكان التشبيد أقرب صورة بلاغية شعرية رأى فيها النقاد والشعراء والمتلقون قدرته على القيام بذلك لما يحمل فى طبيعته من فكرة المقارنة بين شيئين يجمع بينهما وجه من الشبه. وعا يختصر فى داخله من جوهر العملية الشعرية لدى العرب. وعا يعمل عليه من الحفاظ على ثبات الحدود فى الفن الشعرى كما هى عليه فى الواقع. وعا يحققه من الوضوح الملاتم لطبيعة الإقناع والإثبات والمنطق.

وفى الحقيقة أن التشبيد بالفهم السابق له ولوظائفه . جاء نتيجة لفهم طبيعة الشعر لدى ابن طباطبا، وعلاقة الشاعر بقصيدته إذ لاتختلف . كما رأينا سابقا . عن علاقة الكاتب برسالة يكتبها.

ولقد جعلت وظيفة الشعر هذه كل قيمته في واعتباره إبلاغا موفقا لشئ كان عند قائله قبل أن يخلقه (١). وبذا جعلت الشعر أقرب إلى البلاغة من حيث إنها تعنى وأن لدينا معنى يراد إبلاغه أو أداؤه، أو نقله من المتكلم إلى السامع، (٢) ما جعل اهتمام الشاعر ينحصر وفي ملاحظة التطابق المرجو بين هذا المعنى، وحاجات السامعين من حيث ذكائهم أو نشاطهم

<sup>(</sup>١) مصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي، ص١٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص٧٧ ـ ٢٨.

أو استعدادهم للسرور وما إلى ذلك ١١٠).

وهذا الخلط بين مفهرمى الشعر والبلاغة التى تتضمن عنصرا آخر. إلى جانب الإبلاغ. هو التأثير ـ سوغ للناقد العربى القديم ـ خاصة ابن طباطبا ـ أن يفهم أن الشعر الجيد هو ما لا يحجبه عن القلب شئ، وعلى هذا دخل كل خبر صيغ صياغة جذابة في مجال الفن، وأصبح كل قول لا يحجبه عن القلب شئ شعراً، وكل إبلاغ تم وضوحه وإقناعه يدخل في الأدب بلا استئذان (٢).

إن مارصلت إليه وظيفة الشعر ـ في عصر ابن طباطبا وفي فكره ـ من حيث علاقة الشاعر بالواقع، لم يكن الا نتيجة لسوء هذه العلاقة ولأن النقاد في هذه الفترة ـ وهم من طفات الشاعر بالواقع، لم يكونوا موجهين لما ينبغي أن يكون عليه الشعر بقدر ماكانوا راصدين للنتائج التي أدت إليها الوظيفة الاجتماعية للشعر (٣).

وذلك أمر. بالنسبة لابن طباطبا الذى لم يكن يستطيع أن يقوم بالتوجيه يحتاج إلى ثفافة فلسفية واعية، وإدراك عميق لطبيعة الواقع الاجتماعي ولم يكن هذا، أو ذاك متوفرين بالقدر الكافي في ابن طباطبا.

فهو ناقد نظرى حاول أن يمزج بين ثقافته النقلية الموروثة، وبين ما أسماه «الحكمة» قاصدا العلوم الفلسفية والفكرية التى مثلت تبارا متقدما ناضجا من الثقافة آنذاك. ومن شأن عملية المزج هذه، أو التآلف، أن تجمع المتشابه دون أن تلمع الأصل الحقيقي بسبب مايبهرها به المظهر الخارجي وعلى هذا، كان إدراك ابن طباطبا لوظيفة الشعر في الجاهلية، أو في صدر الإسلام، وإدراكه لوظيفته في عصره، أمرا متفقا مع إدراكه لمفهوم الشعر الذي بناه على غاذج الشعر القديم سواء من حيث مادته أو عناصره الشكلية موسيقاه وصوره.

فكما أنه - من ناحية - المع، بل أكد على ثبات المادة الأولية في الشعر، وأنها لاتتبع من

<sup>(</sup>١) نفس المرجع، ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص٣٠

<sup>(</sup>٣) قاسم محمد الرجا، نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، ص٠٠٠.

تجربة الشاعر في علاقته بالواقع المادى والبشرى، بل من الماضى الموروث وأسس ـ بناء على هذا ـ اهتمامه الزائد بعناصر الشكل فاهتم بالوزن والقافية دون أن يدرك دورهما الحقيقى كاملا في تنمية الإحساس، ووحدة الشكل، ووقف من الخيال موقفا محافظا، فحد من خطورته بسيطرة العقل عليه، وأعجب بالتشبيه لما فيه من خصائص معينة، نقول، أنه من ناحية أخرى، رأى أن الشاعر لابد أن يصور المثل الجمالى الأعلى للجماعة، وحدد هذا المثل الجمالى، بمثل الجماعة العربية الأولى، أى أنه ألزم الشاعر بقيم عاشت في الماضى تحت ظل ظروف إجتماعية معينة، وبقدار ما يصور الشاعر هذه القيم، ويرتبط بها، تكون قدرة قصيدته على أداء وظيفتها في التأثير.

إنه ، حينما أدرك أن الكلمة الشعرية لها تأثير السحر في الفرد، كان قد أدرك أصلا مهماً في وظيفة الشعر والفن ، وهي قدرته على تعديل سلوك الفرد وتغييره ولكن هذا التعديل أو التغيير لا يدفع بالفرد -عنده - إلى إتخاذ موقف جديد على ضوء إدراكه، بل أن هذا التعديل يدفع به مرة أخرى إلى حضن الجماعة . إذا مافكر في الخروج عليه . وهو بهذا في تأسيسه للوظيفة -يتبع نفس الخط أو الموقف الذي التزمه - في تأسيسه للمفهوم - وهو الموقف المحافظ المعتز بالقديم في سبيل ادراك الجديد أو الحاضر على ضوء هذا القديم.

**(Y)** 

فى الفصل الأول - فى حديثنا عن ماهية الشعر - قلنا ان ابن طباطبا اهتم بالشكل الفنى للقصيدة اهتماما جعلنا نشعر بأن هذا الشكل قد تحول عنده إلى قيمة فى ذاته أو غاية للقصيدة. وبناء على هذا الاهتمام، أسس تصوره للوظيفة بحيث نبع من هذا الشكل. وهذا ما حدث لدور الشعر من حيث علاقة الشاعر بالواقع الاجتماعي أو الجماعة آنذاك. ولكن ياترى، هل أسس تصورا آخر لدور الشعر - على المستوى الفردي - بناء على هذا الشكل أيضا مغفلا ما يحتريه من قيمة في المضمون أو ما يقدمه من معرفة ؟١.

فى الحقيقة ، إن موقفه إزاء هذا الأمر يتحدد فى رؤيته لدور أنشاعر نفسه فى معرفة ما حوله من كائنات مادية أو انسانية .إنه يرى أن الشاعر لا يمكن أن يكتب قصيدته منطلقا من فراغ أى خاليا من باعث إلى هذه الكتابة . هذا الباعث ينشأ لديه من إدراكه للواقع المادى، والواقع الإنسانى سواء فى الحاضر ، أو فى الماضى ، أى بالنظر فى أشعار السابقين من الشعراء . لأنهم صدروا فى تعبيرهم عن باعث أول نشأ من ادراكهم لواقعهم.

وكما نعرف، فإن ابن طباطبا يؤمن بإمكانية أن يعيش الشاعر بعواطفه ومشاعرة فى الماضى فى سبيل التعبير عن حاضره. أى أنه يتخذ تجارب السابقين وسيلة للتعبير عن مواقفه فى الحاضر الذى يعياه. وهذا الفهم نابع من رؤيتنا لطبيعة المادة الأولية فى تصور أبن طباطبا.

وبناء على إمكانية أن يحيا الشاعر في الماضي مستلهما لتجاربه وحوادثه في التعبير فإنه بذلك يتوفر لديه احساس خاص بقدر تعمقه في هذا الماضي القريب، أو البعيد، هذا بالإضافة إلى أنه مهما عاش الشاعر في الماضي، فإنه في - النهاية يؤمن بحاضره وبتجاربه مهما كان إحساسه به ضئيلا. أي أنه لابد أن يجد في هذا الحاضر مايثيره أو يحرك وجدانه، أو يجعله يقف أمامه دون غيره من البشر العاديين.

وما يستوقف الشاعر في الماضي حيث تجارب الآخرين ، ومايستوقفه في حاضره فيثيره، ويحرك وجدانه ، يمثلان شيئا أو حدثا جديدا خاصة ازاء متلق لم يتناول الماضي تناولا خاصا أومتعمقا مثل الشاعر. ولم يتوفر لديه احساس متميز بحاضره ، أو بما يدور فيه على مستوى الإنسان أو الطبيعة .

وحينما يدرك الشاعر هذه التجارب من ماضيه وحاضره، فإنها تبهره، وتعيش في نفسه ووجدانه، ويشعر بضرورة التعبير عنها تعبيرا لا يتم الاتحت سيطرة العقل حيث يقوم بدوره الذي أوضحه ابن طباطبا سابقا في التوجيه والضبط. فيتناول تجارب الشاعر وتدخل تحت

تأثيره «لتنقسم فيما بينها إلى انفعالات Emotions ومشاعر وجدانية Feelings واثيره «لتنقسم فيما بينها إلى انفعالات قسمنا ومشاعر وجدانية المتعبير والمتعلق المتعلقة المتعبير والمنافذ المبيد والوزن المعتدل كما يرى ابن طباطبا.

وحينما يستطيع الشاعر أن يخرج هذه التجارب في شكل دقيق متماسك، فإن أثرا فنيا يتحقق هو القصيدة التي يتلقاها المتلقى فيصاب بالدهشة والمفاجأة.

إن ابن طباطبا - بذلك - يكون قد أسس للشعر دورا - على مستوى الفرد - قائما على ماتحتويه القصيدة من معرفة سواء كانت من الماضى أو من الحاضر، ولم يقصر هذا الدور على الشكل وحده، صحيح أن هناك فصلا بين الشكل والمضمون يعترف به ابن طباطبا، ولكن هذا لا يمنعه من أن يقدم دور المضمون من خلال الشكل.

ولكى يتصل حديثنا عن هذا الدور لامغر من أن نذكر هنا نصه الذي يضمنه موقفه النظرى وهو: « وليست تخلو الأشعار من أن يقتص فيها أشياء هي قائمة في النفوس والعقول، يحسن العبارة عنها. وإظهار مايكمن في الضمائر منها. فيبتهج السامع لما يرد عليه مما قد عرفه طبعه ، وقبله فهمده (٢).

إن نوعية المادة الفنية التي يقدمها الشاعر من خلال قصيدته للمتلقى تجعلنا نتسامل هل هي حقا معرفة فنية؟؟ وهل يجوز لنا اعتبارها كذلك؟ في الحقيقة: إن موقف الشاعر من الماضي وهو الذوبان فيه. وموقفه من الحاضر وهو الوقوف على هامشه يجعلنا نتشكك كثيرا في طبيعة هذه المعرفة، وقدرتها على التأثير في المتلقى ولكن مما يجعلنا نتقبل قدرتها على التأثير في المتلقى ولكن مما يجعلنا نتقبل قدرتها على التأثير في هذا المتلقى أن موقف الشاعر باعتباره . فردا . من الماضي والحاضر لايمثل نفسه فقط، بقدر مايمثل انجاها عاما في المجتمع يشمل الشاعر والمتلقى على السواء. على اعتبار أن الشاعر يعكس المثل الجمالي الذي تؤمن به الجماعة. وإذا ماعلمنا أن ابن طباطبا يؤمن

<sup>(</sup>١) اليوت، مقالات في النقدي الأدبي، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا : عيار الشعر ص ١٢٠ .

بالمثل الجمالية العربية القديمة وبأهميتها في الحاضر، جاز لنا أن نتقبل كلامه في هذا الإطار فقط.

ولكن إذا كان الشاعر باعتباره فنانا يمارس تجربة معرفية – أيا كانت طبيعتها – يرى فيها « قدرته على الخلق وطاقته الإبداعية» (١) وبذا «ترتبط المتعة الروحية عنده بالحاجة الإنسانية يجعل الجميل يتضمن بالضرورة النافع ولايتناقض معه» (٢). فلمإذا إذن «يبتهج السامع مع مايرد عليه مما قد عرفه طبعه، وقبله فهمه، فيثار بذلك ماكان دفينا، ويبرز به ماكان مكنونا، فينكشف للفهم غطاؤه، فيتمكن من وجدانه بعد العناء في نشدانه» (٣).

أولا يحدث هذا نظراً لاستعادية الثقافة العربية الاسلامية التى ترتد إلى النقل والمأثور والنص المقدس الأمر الذى يجعل الشاعر يتعامل مع ماهو معروف من حيث المضمون. أما من حيث الصياغة فهى مجال الصنعة والإتقان أو الابداع مع التجاوز وثانياً: لأن المنلقى يشعر أن الشاعر . فيما عبر عنه أو خلقه من جديد . إنما يعبر في نفس الوقت عما في ضميره ووجدانه، فكأن الشاعر حينما «يحتفل بالعالم، وينقل صفاء وتأثيره، ويعبر عما أيقظ حواسه، وحرك وجدانه، أو استثار أفكاره، يحاول أن ينفخ الحياة في التجربة سواء أكانت هذه التجربة عما يعتلج في نفسه أو في نفوس غيره من أحاسيس أو أفكار» (٤).

ومادام الشاعر . بتقديمه لتجربته . يعبر عما أحسه المتلقى، ولم يستطع إظهاره فإنه بذلك يجعله يدهش أو يستثار. وهذه الاستثارة أو الإثارة فى ذاتها تتم لسببين: أولا: أن المتلقى وجد فيما قدمه الشاعر ماعرفه طبعه، وقبله فهمه. ومعروف أن الطبع مصطلح يستخدمه ابن طباطبا ليدل به على الاستعداد الفطرى الذي يهيئ للفرد «معرفة فطرية تقترن

<sup>(</sup>١) عبد المنعم تليمه، مداخل إلى علم الجمال الأدبى، ص ٣٦ - ٣٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٤) أروين ادمان، الفنون والإنسان، ص١٩٠.

بالمشاهدة، وتتعلق بالحسى والمعنوي كأن يعرف الإنسان أن هذا اللون أحمر، وذاك أخضر، ويعرف الألم الذي يعانيه ، واللذة التي يجدها ١١٥.

وهذا اللون من المعرفة هو نفسه ما يجده المتلقى فيما يقدمه الشاعر الذى هو دائم الصلة بالتراث الشعرى الأولى حيث نقاؤه، وصفاؤه، والنقاء والصفاء صفتان لازمتان للفطرة أى أن الشاعر بصلته هذه ، يكتسب معرفة «تظهر فى التعبير الذى تأسر اللغة فيه صورة الشئ، وتوحى إلى المرء بالحياة فيه، وكأنا قتله وتحضره على تباين فى ذلك (٢).

ولكن هذه المعرفة الفطرية تظل مكنونة في ضمير المتلقى في صورة غير محددة ثم تأخذ شكلا محيزا محدودا في القصيدة التي يقدمها الشاعر، وحينئذ يجد المتلقى مافي ضميره محددا واضحا بعد أن كان غامضا، فيدهش أو يئار أو كلاهما معا.

وثانيا: إن المتلقى حينما يتناول قصيدة الشاعر لايتناولها تناولا جماليا خالصا فإلى جانب أنه ينتظر فيها مايعرفه أو ما يضمنه الشاعر شعره ليقيسه على مايعرفه، فإنه يبحث فيها عما يرضى فهمه لا إحساسه الجمالي أو عما يتشابه مع مايدور في داخله من أحساسيس، وهنا، قد يجد أن القصيدة تقدم إليه «صورة تحرك مشاعره لأنها تفوز برض العقل مباشرة دون تحفظ» (٣) وعلى هذا، يجد لذة في إرضاء عقله الذي انكشف غطاؤه، وبالتالي تصبح القصيدة لديه «موضوعا للتأمل».

وعلى هذا، تنشأ الإثارة لدى المتلقى بعد أن قكن ـ ماكشفت عنه القصيدة ـ من وجدانه بعد العناء فى نشدانه وفالشاعر حينما يعبر عن مشاعر الناس الوجدانية يغير أيضا من طبيعة هذه المشاعر. إذ يجعلها محسوسة بشكل أوضع، ويزيد من وعى الناس بما كانوا يشعرون به فعلا ((3)). وعلى هذا، فالشعر يعد أن يكشف للمتلقى عن حقيقة مشاعره،

<sup>(</sup>١) لطنى عبد البديع، التركيب اللغرى للأدب، النهضة المسرية، القاهرة ١٩٧٠، ط١، ص٩٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص٦٣.

<sup>(</sup>٣) جان برتليمي، بحث في علم الجمال ، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٤) اليوت، مقالات في النقد الأدبي، ص23.

ويجسدها لد، يثيره، مما يدفعه لأن يتحرك، ويتخذ موقفا سلوكيا مايؤدى به إلى إحداث فعل لايؤدى إلى تعديل سلوك المتلقى أو تغييره لأن ابن طباطبا يدور فى إطار من احترام تقاليد الجماعة والإيمان بمواضعاتها، ومثلها وقيمها، ولايقبل أن يغير الشعر من سلوك الفرد بحيث يكتشف حقيقة الجماعة التى ينتسب إليها.

وليس أدل على ذلك ـ بعد مواقفه السابقة ـ من أنه يحدد مايقدمه الشعر في إطار من القيم الخلقية، والمعانى الشريفة الصحيحة، وهذه القيم الخلقية ليست إلا القيم التي ارتضتها الجماعة العربية في الماضى والحاضر على السواء مثل الخلق والسخاء والشجاعة وما إلى ذلك من صفات سبق ذكرها.

وهو في نفس الوقت، يحرص على أن «تودع الأشعار حكمة تألفها النفوس وترتاح لصدق القول فيها، وما أتت به التجارب منها، أو تضمن صفات صادقة وتشبيهات موافقة، وأمثالا مطابقة تصاب حقائقها «(١).

والسر في اختياره الحكمة التي تألفها النفوس، والأمثال، والتشبيهات والتجارب السابقة، أن هذا كله ثبت صدقه، وحسنت فائدته. أما ماعداه من إمكانية التجربة والممارسة، ومحاولة طرح قيم جديدة، بناء على تجارب جديدة، فهذا أمر لم يثبت صدقه، بالإضافة إلى أنه خرج على إطار الجماعة، وهذا الخروج بدعة وصاحب البدعة مبتدع. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار حسبما يدل الموروث من الفقه والسنة والأحاديث.

وعا يؤيد تعليلنا للسر في هذا الاختيار، طبيعة العناصر المختارة ذاتها، فالحكمة مثل المثل. كلاهما يمثل خلاصة تجربة الجماعة. وهي خلاصة مركزة في صورة بلاغية مؤثرة، يؤصل لها في النفس أنها تلمس خيطا مشتركا يجمع بين الماضي والحاضر على السواء. وبناء على هذا، يكتسب الصدق فيها مفهومه من تجربة الجماعة السابقة وليس من تجربة الجماعة الحاضرة فهي مفضلة ومؤثرة.

<sup>(</sup>١) ابن طباطباء عيار الشعر، ص ١٢٠.

وعلى هذا الأساس، وعا أن الشاعر من أبناء الخاضر، قانه لا يضمن أن يكون صادقا إذا استمع إلى صوت حاضره، ولا يكون صادقا إذا استمع إلى منطق تجربته، وفرديته الخاصة. بل يكون صادقا عقدار ما يتمثل قوانين تجارب الجماعة السابقة، ويبحث لها عن مسوغات قبولها في الحاضر وأشكاله الثقافية سواء كانت شعرا أو نقدا أو فلسفة أو غير ذلك.

وتأسيسا على هذا المرقف، فإن دور الشاعر هو أن «يؤنس النافر الوحشى حتى يعود مألوفا محبوبا، ويبعد المألوف المأنوس به حتى يصير وحشيا غريبا. فإن السمع إذا ورد عليه ماقد مله من المعانى المكررة، والصفات المشهورة التى قد كثر ورودها عليه مجه، وثقل عليه وعيد، فإذا لطف الشاعر لشوب ذلك بما يلبسه عليه، فقرب منه بعيدا، أو بعد منه قريبا، أو جلل لطيفا أو لطف جليلا، أصغى إليه ودعاه، واستحسنه السامع واجتباه»(١١).

دور الشاعر إذن في موقفه من واقعه هو أن يبدأ، وبغير، ويقلب من طبيعة الأشياء لسبب بسيط هو خوفه من التكرار الذي يجعل السامع ينفر منه كشاعر ولايقبله ولأن الشاعر دائم البحث عن الجديد في إطار محدود من المعاني والمضامين الفقيرة. ولعل ابن طباطبا فيما يقوله في الفقرة السابقة أن يكون قد اطلع على قول الجاحظ وأن الشئ من غير معدنه أغرب، وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم، كان أطرف، وكلما كان أطرف، كان أعجب، وكلما كان أجب، كان أبدع (٢).

ومن وسائل الشاعر في أداء دوره هذا «أن يلطف في تقريب البعيد» والتلطف من جهة «قرين الرفق والحذق وفي التوصل إلى الأشياء، فهو خاصية أصيلة من خصائص التوصيل الشعرى الناجع. وتلطف الشاعر في التقديم يعنى أن الشاعر لايقدم المعنى كما هو بل يقدمه بضرب من التمويد. وذلك محكن عندما يتلطف الشاعر في تقريب البعيد من الحقائق أو أن يتلطف في قريد المألوف حتى تبرزه في شكل طريف» (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص١٢٠ . (١) تقلا عن جابر عصفور، مفهوم الشعر، ص٧٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٧٣ ـ ٧٤ .

وهو من جهة أخرى ـ كما يقول العسكرى ـ «أن تتلطف للمعنى الحسن حتى تهجنه، وللمعنى الهجين حتى تحسنه» (١) أذن، فهو ـ إلى جانب أنه ضرب من التمويه فى تقديم المعنى البعيد أو المألوف تزيين وتقبيع يتم بهما قويه هذا المعنى ولايقومان إلا «على ضرب من المحاجة والتعليل، والتلطف ـ بهذا الفهم ـ يمكن أن يندرج ضمن ما أسماه ابن المعتز ـ نقلا عن الجاحظ ـ بالمذهب الكلامي أحد أبواب البديع» (٢) وهو أيضا يمكن أن يلتقي مع ماقصده القدماء «بالإبانه» التي ردوا اليها جانبا كبيرا من بلاغة الكلام وتأثيره، ذلك أن «الابانة» تعنى التعبير عن المعنى بطريقة تقرب بعيده ، وتصوره في نفس المتلقى أبين تصوير وأوضحه» (٣).

ومما يجعل التلطف وسيلة ناجحة في أداء المعنى أنه يساعد الشاعر على أن يضمن أشعاره «أشياء يوجبها أحوال الزمان على اختلافه، وحوادثه على تصرفها فيكون فيها غرائب مستحسنة، وعجائب بديعة مستطرفة من صفات وحكايات ومخاطبات في كل فن توجبه الحال التي ينشأ قول الشعر من أجلها »(٤) لأن من طبيعة هذه الأشياء والحوادث أنها واضحة، وأن فيها غرائب مستحسنة وعجائب بديعة، وهذا مما يحققه التلطف كوسيلة في أداء المعنى بطريقة ناجحة مؤثرة تعتمد على الوضوح والإغراب.

وبعد ماسبق، يمكن أن نقول إن القصيدة لدى ابن طباطبا لها وظيفة على المستوى الفردى، تختلف عن وظيفتها على المستوى الاجتماعي حينما يترجه الشاعر بها إلى تأييد أو هجوم على أحد.

وهذه الوظيفة نبعت من كون القصيدة شكلا متماسكا يحتري داخله معرفة جاءت من معايشة

<sup>(</sup>١) العسكري، الصناعتين، تحقيق على محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل، مطبعة الحلبي، القاهرة، ط١، د.ت، ص٤٤٥ .

<sup>(</sup>٢) قاسم محمد الرجا، نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، ص٢٠٨٠ .

<sup>(</sup>٣) جاير عصفور، الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص١٢١.

الشاعر الأشعار السابقين من الشعراء. ومن إحساسه بواقعه. وان كان إحساسا ضئيلا، وأن من طبيعة هذه المعرفة أنها معرفة طبيعية توجد لدى المتلقى والشاعر على السواء. ولكنها لدى المتلقى غير واضحة ومحددة. لدى الشاعر تتخذ صورة واضحة محددة تحدث تأثيرها عندما يتلقاها المستمع أوالمتلقى، فيثار وتحدث له حالة وجدانية وسلوكية تدفعه الاتخاذ موقف ينحاز فيه . أكثر من ذى قبل إلى جماعته ويرتبط بها.

وعلى هذا، فالشاعر يشعر دائما بضيق المعانى وتكرارية الأشياء ممايدفعه إلى ابتداع حيل كثيرة تمكنه من الخروج من هذا الضيق. كما تجعله يلجأ أكثر إلى التاريخ ليرى فيه أحوال الزمان والممالك والحكايات الغربية والمستطرقة ليقدم في النهاية العظات أو الفكاهات، وبذا، فهو إما مرشد واعظ، وإما معلم تتحدد مهمته في الوصول إلى الغريب والنادر والمألوف على السواء. وتقديمه بشكل محدد واضع وكلا الأمرين لا يجعلان منه شاعرا ذا وظيفة حقيقية، بل يجعلان منه صانعا لأشكال من مادة معنوية وألفاظ. وهذه الأشكال معروفة ومحددة سلفا ليرضى بها ذوق المتلقى أولا ويصبع مألوفا جدا قول ابن طباطبا:

«واجب على صانع الشعر أن يصنعه صنعة متقنة، لطيفة، مقبولة، حسنة، مجتلبة لمحبة السامع له، والناظر بعقله إليه، مستدعية لعشق المتأمل في محاسنه، والمتفرس في بدائعه، فيحسه جسما، ويحققه روحا ه(١).

فما يزال ابن طباطبا يؤكد على أهمية صنعة الشكل وإحكامه، وترابطه وذلك من أجل هدف واحد فقط هو المتلقى الذي يتخذ هذه القصيدة المحكمة موضوعا لتأمل عقلى بحت،

<sup>(</sup>١) ابن طباطباء عيار الشعر، ص١٢١.

يرى فيها براعة الصنعة، كمايرى فيها قدرته على الفهم من حيث إن القصيدة تكشف له عن معرفة طبيعية يشترك هو والشاعر في الإحساس بها ولكن الشاعر قادر على إيضاحها أكثر منه.

وأعتقد أن ماسبق يفسر لنا قوله «فيحسه جسما، ويحققه روحا» إذا ماعلمنا أنه يؤمن عقولة أحد الحكماء» «إن للكلام الواحد جسدا وروحا، فجسده النطق وروحه معناه» (١) فالذي يحسمه المتلقى هنا هو النطق أو الألفاظ أو بمعنى محدد دقة الشكل. وهذا الإحساس بدقة الشكل وسيلة للوصول إلى الروح أو المعنى. وعلى هذا فإن ابن طباطبا - كما آمن على مستوى الفهوم بالفصل بين اللفظ ومعناه، يؤمن - على مستوى الفهم - بالفصل بين الإحساس بالشكل والإحساس بالمعنى. ولذلك فهو يحدد للشاعر معالم الشكل الذي ينفذ به شعره إلى المتلقى فيبلغ هدفه. وهذه المعالم هي أن:

«يسوى أعضاء وزنا. ويعدل أجزاء تأليفا، ويحسن صورته إصابة، ويكثر رونقه اختصارا، ويكرم عنصره صدقا، ويفيده القبول رقة، ويحصنه جزالة، ويدنيه سلاسة، وينأى به إعجازا، ويعلم أنه نتيجة عقله، وثمرة له وصورة علمه، والحاكم عليه أوله» (٢).

(1)

رأينا . فيما سبق . أن ابن طباطبا أسس للشعر . على المسترى الفردى . وظيفة خلقية تنبع من طبيعة المعرفة التي يحتريها الشكل المحكم للقصيدة، وأنه جعل هذا الشكل وسيلة أساسية لتوصيل هذا المحتوى الأخلاقي، حينما الزم الشاعر بمعالم محددة لهذا الشكل، ومن قبل، الزمة بنوعية المعرفة التي يقدمها من خلاله.

وفي الحقيقة، لم يكن ابن طباطبا وحده أول من وقف من الشعر موقفا أخلاقيا، إذ سبقه

<sup>(</sup>١) لم يذكر المصدر الذي استقى منه.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطها : عيار الشعر ص١٢١.

ابن قتيبة حينما قسم الشعر إلى أنواع أربعكم ويعل من ينتها الشعر 15 المحتوى العاطفى أرهى أنواع الشعر، بينما رفع من شأن الشعر الآخر من مثل قوله القائل:

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأم

ومعروف طبعا ضعف الأساس الذي أقام عليه نظره للشعر، ولكن السؤال الآن: ألا يُعدُّ هذا الموقف من ابن قتيبة وابن طباطبا وغيرهما من النقاد، ظاهرة تستحق الانتباه؟!

أولا: من حيث كونها ظاهرة أم لا، فهى ظاهرة بالفعل، ولاتقتصر على النقد والنقاد العرب، قديما أو حديثا، بل هى ظاهرة عامة ابتداء من أفلاطون الذى طرد الشعراء من جمهوريته الفاضلة حتى الآن. فما زالت هذه قضية من قضايا النقد المطروحة التى لاتعدم أنصارها في كل بيئة من البيئات الثقافية.

وثانيا: اننا هنا، لايهمنا أن نتبع أسباب نشأة هذه الظاهرة في النقد العربي القديم أو الحديث، بقدر مايهمنا فعلا، أن نتفهم سر هذا الحذر الذي يبديه الفلاسفة والنقاد من الأخلاقيين أمام دور الفن عامة والشعر بصفة خاصة. ولعل هذا الحذر يأتي من نواح كثيرة أهمها ناحيتان:

« تستمد الناحية الأولى أصلها من الاختصام بين مطالب الجسد والروح أو الحواس والعقل. فقد تحرج الأخلاقيون من الاعتراف بالشعر متهمين إياه بإحياء الحواس وإثارة العواطف» (١) فالناقد أو الفليسوف الأخلاقي يجعل اهتمامه الأول منصبا على الروح ومطالبها، بينما . في المقابل . يهمل الجسد وشئونه لأنه من تراب أما الروح فخالدة. ولذلك «فإنه حينئذ . يفرق من الشعر الذي ينيه الحواس في الإنسان، ويوجهه . بحسب هذا التصور الى التساهل الخلقي، ويصرفه عن التسامي الروحي، ويربطه بعالم المادة» (٢).

<sup>(</sup>١) قاسم محمد الرجاء نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، ص٧٨٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع والصفحة.

أما الناحية الثانية وفتستمد أصلها من القول بالتناقض بين الأخلاقية والفنية إذ أن الفلسفة الأخلاقية، مهما كانت أصولها ومهما كانت الغايات التي تتحرك نحوها . فهي مبدئيا . اختيار للحياة الخيرة. والحياة الخيرة، هي منهج للمستقبل في هذا العالم، أو العالم الآخر. وهي تعني بألوان الشر والخير الممكن تحقيقها مع العادة في هذا العالم، أو الخلاص في العالم الآخر، وتضع هذه الأخلاقية الخير في مستقبل ما، وغايتها «الواجب» لا اللذة. ولايقدر الحاضر هذه الأخلاقية إنما الذي يقدرها قوة الماضي دينيا كان أو اجتماعيا، وهنا يأتي التناقض بين الموقفين:

فإن الشعر لايضع الخير في المستقبل، بل يضعه - مهما تعددت صوره - في الحياة، في الحاضر. وقد وجد الشعراء صور الخير في المتعة المحسوسة للحواس في انطلاق الشعود في صورة مباشرة. ولذا كانت الأعمال الشعرية تعبيرا بليغا عن الحاضر كما كانت اللذة تحقيقا لها »(١).

وهذه النظرة الأخلاقية من النقاد أو الفلاسفة للشعر، هى نظرة جزئية، لاترى فيه إلا مايثير الانفعال والعراطف، ولاترى أن «أخلاقية الفن مثلا مثلا تنحصر في الجمال ذاته. أو أنه الجمال يمتص الخير، ويصبح علم الأخلاق تابعا لعلم الجمال وأن الجمال يغير كل شئ ويحوى الشكل في ذاته حقيقة ومعنى أخلاقيا أرفع من ذلك الذي يراد فرضه عليه من الخارج» (٢).

ولانريد ـ من وراء دفعنا هذا ـ أن نطرح الأخلاق والقيم، ونفض من شأنهما تعصبا للفن والشعر، ولكن نريد أن نقول «إن قيم الشعر ـ كغيره من الفنون الأخرى ـ متميزة عن قيم الأخلاق، كما هي متميزة عن قيم التفكير، وينبغي الحكم عليه من حيث هو شعر» (٣) وعلى هذا، لا يكون هناك تقابل بين الشعر والأخلاق، لأن لكل منهما دورا يؤديه. ومجالا يعمل فيه

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) جان پرتليمي، بحث في علم الجمال، ص ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٣) روستر يقورها ملتون ، الشعر والتأمل، ترجبة/ محمد مصطفى بدوى - المؤسسة المصرية العامة ، القاهرة ١٩٦٣، ص١٩٠.

كسا أن إنجاح ابن طباطها على الأثر الأخلاقي الذي يؤديه الشعر في المتلقى يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذا الأثر، كما يجعلنا نتساط عن كيفية توصيله.

وحديثنا عن طبيعة الأثر الأخلاقي . في نظر ابن طباطبا . يجعلنا نتحدث عن طبيعة الجمال كما يراه، وعن نوع اللذة التي يشعر بها المتلقى، تلك اللذه التي لاتتهيأ إلا باكتمال الجميل نفسه، واكتمال الحواس التي تنتهي بدورها الى العقل ليحكم بقبول الجميل، أو رفضه في النهاية.

وسبق أن أوضعنا أن ابن طباطبا رأى أن الشاعر يتمكن من التأثير فى المتلقى بما يقدمه له من نوع من أنواع المعرفة المشتركة بينهما، لايستطيع المتلقى أن يجسدها أمامه بينما هى مستكنة فى ضميره، ويتم هذا عن طريق شكل معلوم للقصيدة. أى أن القصيدة بهذا تصبع شيئا من الأشياء الجميلة، ومادامت هى كذلك، فلابد أن تتضمن عناصر جمالها. وبالتالى تصير موضوعا لتأمل المتلقى ومتعته.

وعا أن القصيدة شكل جميل يتضمن عناصره، فإن الجمال عند ابن طباطبا من حيث هر ماهية عامة، ليس إلا اكتمال عناصر الشئ بحيث يتمكن من أداء دوره. فالجمال عنده هر الجميل هر ماقكن من أداء وظيفته عا يمتلك من أعضاء تساعده على ذلك ومإذلك إلا لأن الفهم الذي هو قوة كبرى مفروض فيها الكمال والاكتمال لايقبل من الأشياء الجميلة الا ماهر كامل شكلا وموضوعا. وماهو قادر على أداء مهمة وجوده وظيفته.

وعلى هذا، فإن الفهم هو معيار للجمال عنده، يتحدد بحدوده، ويقبل بشروطه سواء كان هذا الجمال في النفس أم في الواقع الطبيعي أم الإنساني. كما يتحدد الأثر يتركه الجميل في المتأثر سواء كان لذة حسية أولذة روحية بما يفرضه الفهم على الأشياء من شروط. فلو أخذنا مثالا على ذلك، وكان هو الكلام باعتباره جنسا عاما يدخل تحته الشعر وغيره من ألوان التعبير لرأينا أن الفهم «يأنس من الكلام بالعدل الصواب، الحق ، والمعروف المألوف، ويتشوف إليه. ويتجلى له. ويستوحش من الكلام الجائز، والخطأ الباطل. والمحال المجهول

المنكر. وينفر منه ويصدأ له» (١).

قالفهم لايقبل الكلام إلا إذا كان موافقا لطبيعته نفسه، من حيث الصدق والعدل والإلف، والوضوح، أما إذا كان غير ذلك أي باطلا أر محالا، أر منكرا، أر مجهولا، فلا مجال لقبوله، أو الاقتراب منه. وكأن ابن طباطبا ـ بذلك ـ يريد أن يقول أن الأشياء الجميلة ليس لها وجود موضوعي سواء توافقت مع الفهم والقوة المدركة ، أو لم تتوافق. وأن وجودها مرتبط بإدراك هذا الفهم لها. وأيا كان مقصده في ذلك، فإن الملاحظ هنا ـ في عملية قبول الفهم للكلام أن ابن طباطبا يصف قبوله له بألفاظ تدل على الانفعال والسرور أي الأثر الذي أحدثه هذا الكلام بما عليه من شروط حين قبله الفهم كما أنه يصف رفضه له بصفات تعادل صنات القبول من حيث الفضب والنفري وكلها ـ كما نرى ـ صفات ذاتية بحتة وهذا ـ فيما أرى ـ كانتي مع موضوعية الفهم باعتباره أداة كبرى للإدراك، لأن هذا من شأنه أن يجعل الجميل ذاتيا.

وكما أن المعانى ـ فى موضع سابق لدى ابن طباطبا ـ أنواع . وأن أفضلها ماكان مشتملا على حكمة أو نصيحة أخلاقية أو مثل من الامثال، فإن الجميل أنواع وأنواعه فوق بعض، فإذا كان الكلام باعتباره جنسا عاما، يجئ على صفة معينة فيعد جميلا، ويقبله الفهم ويتشوف له، فإن من الكلام ـ نوعا ذا خصوصية، وهو لذلك أرقى وهو النظم.

يقول ابن طباطبا وإذا كان الكلام الوارد على الفهم، منظوما، مصفى من كدر العى مقوما من أود الخطأ واللحن، سالما من جور التأليف، موزونا بميزان الصواب، لفظا ومعنى وتركيبا، اتسعت طرقد، ولطفت موالجه، فقبله الفهم، وارتاح إليه وأنس به» (٢).

ومن هذا النص، نفهم أن الأشياء الجميلة لاتتساوى كلها سواء من حيث مرتبتها أو أثرها ووظيفتها، فالكلام بصفاته السابقة جميل، وهو ـ بذلك ـ أحدث أثر في الفهم المدرك

<sup>(</sup>١) بن طباطبا، عيار الشعر، ص١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص١٤ .

على قدر ما يتمتع به من عناصر الجمال. أما النظم، فلأنه مصفى من كدر العى، ومقوم من أود اللحن، والخطأ، وموزون، لفظاً ومعنى، بميزان الصواب فإنه بذلك يتمتع بعناصر أكثر من الجمال، مما حياً له أن اتسعت طرقه، وارتاح اليه الفهم، وأنس به، أى أحدث أثرا أقوى مما أحدثه الكلام. إذن فكل جميل يحدث نوعا من اللذة تختلف في قوتها باختلاف قكنها من الجمال ذاته.

ولكن، إذا كان هذا هو شأن الجمال، في نظر ابن طباطبا، فما علاقة الأثر الأخلاقي الذي تحدثه القصيدة في المتلقى باللذة التي يحدثها الشئ الجميل وكيف يحدث ذلك؟!

إن هذا الموضع من فكر ابن طباطبا النقدى. في الحقيقة ـ يمثل قمة استفادته من ثقافة عصره الفلسفية . خاصة إخوان الصفا ـ مما جعله يحاول أن يتحدث عن الجمال من خلال الشئ الجميل لينتهى الى محاولة يقوم بها هادفا أن يبرر كيفية حدوث اللذة الشعرية، على المستوى الحسى والعقلى، وأن يضع للشعر قيمة نابعة من بنائه ذاته، وإن ربط هذه اللذة ـ في النهاية ـ بوقفه الأخلاقي من الشعر.

لقد أرضح ابن طباطبا أن كل جميل يترك في الفهم نوعا من اللذة تتوقف على قدر تمكنه من الجمال نفسه، وأن أنواع الجميل يعلو بعضها فوق بعض من حيث قدرتها على إعطاء لذة أكبر بتوافقها مع الفهم المدرك. وهو بكل ذلك، يمهد لأن يتحدث عن الشعر باعتباره أرقى أنواع الكلام المخصوص بخصوصيات معينة، وأعلى من مجرد المنظوم وعلى ذلك، فهو يتمتع في هذا الإطار بعناصر جمال كثيرة تؤدى ـ حين إدراكها إلى إحداث نوعين من اللذة حسية وعقلية.

ولنبدأ أولا بالحديث عن عناصر الجمال فى الشعر باعتباره نوعا جميلا يقول ابن طباطبا: «وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه، ومايرد عليه من حسن تركيبه، واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر ، صحة المعنى، وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه، ومعقوله من الكدر تم قبوله له. واشتماله عليه. وإن نقص جزء من أجزائه التي يعمل بها

وهي: اعتدال الوزن، وصواب المعنى، وحسن الألفاظ كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائد. ومثال ذلك الغناء المطرب الذي يتضاعف له طرب مستمعه المتفهم لمعناه ولفظه مع طيب ألحانه. فأما المقتصر على طيب اللحن منه دون ماسواه فناقص الطرب» (١).

في هذا النص يركز ابن طباطبا على عدة عناصر منها: إيقاع يطرب الفهم لصوابه، ومايرد عليه من حسن تركيبه ، واعتدال أجزائه، وصحة المعنى وعذوبة اللفظ.

ومن الملحوظ أن ابن طباطبا، بدأ حديثه عن عناصر الجمال في الشعر بالإيقاع وأكد عليه أكثر بما أكد على أي عنصر آخر. مما يوحى لنا بأن الشعر - في نظره - لايمارس دوره إلا من خلال الإيقاع بالإضافة إلى أنه خاصية أولى من خصائصه. ومعروف أن الإيقاع يتكون في الشعر من الوزن والقافية كعنصرين مباشرين. ولقد تحدث ابن طباطبا - في الماهية - عن الوزن والقافية حديثا لافتا، وهو الآن - بعدأن تحدث عن الوزن - يدرج القافية ضمن العناصر الجميلة في الشعر، فما دورها إذن متضامنة مع غيرها من العناصر؟

إن ابن طباطبا لم يشر خلال نصوصه إشارات مفصلة إلى دور القافية وإن كان قد حصره في التطريب. وهذا جانب صوتى لايمثل إلا واحدا من جوانبها ومع ذلك فهو جانب مهم من حيث إنه يعبر عن الناحية الهارزة في الشعر عامة وهي الجانب الموسيقي بالإضافة إلى ذلك فإن لها دوراً دمن الناحية الجمالية فنرجع أهميتها وظيفتها الوزنية باعتبار أنها تشير إلى ختام بيت الشعر أو تقوم مقام المنظم، ويفوق ذلك أهمية أن للقافية معنى، وأنها بذلك عميقة التشابك مع السمة العامة للعمل الشعرى، فالكلمات يقرن بعضها إلى بعض بالقافية فتتواصل أو تتقابل» (٢).

وتلتقى بوظيفتها هذه ، مع العناصر الأخرى وهي عذوبة اللفظ، وصحة المعنى فاللفظ . باعتباره أصغر وحدة في القصيدة، يقوم بدور إيقاعي بتوافقه مع الألفاظ الأخرى، واحداث

<sup>(</sup>١)ابن طباطبا، عيار الشعر، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) أوسان وارين، رينيه ويليك منظرية الأدب، ص١٠٨ - ٢٠٩٠

الانسجام في مقاطع البيت الواحد. كما أنه يقوم يتجميد إحساس الشاعر باخراجه إلى حيز، الوجود في صورة موضوعية بعيدة عن التجريد وهو حينما يؤدى ذلك يكون قد تحول إلى صورة شعرية حسية.

ولم تنشأ هذه الصورة الحسية إلا من توافق أو تناسب العناصر الشلاث وهي المعنى مجسدا في لفظ وإيقاع، وبهذا الشكل قمل القصيدة صورة حسية من الألفاظ والمعاني حاملة تجربة الشاعر أي أنها عمل تخيلي يستثير المتلقى حين يتلقاه أو السامع حين يسمعه، وفي هذه الحالة يصبح للمتلقى حربة التأمل في القصيدة باعتبارها موضوعا جميلا يحتوى موسيتى وفكرا، وهو في نفس الوقت موضوع مكتمل العناصر عا يجعله يتوافق مع الفهم. في في في اللذة تقوم الحواس الحمس بدور مهم في تقبلها والانفعال بها مم توصيلها.

وفالشعر. وهو احتفال حسى الذي يدع الحواس باردة لا أثر فيها للانفعال لايسهل عليه أن يخاطب العواطف، والشاعر يدفعنا إلى التعرف من جديد على الأشياء والكائنات من خلال مايثير فينا من خواطر مفاجئة مبهرة» (١).

وكل حاسة من هذه الحواس يترفر فيها شرط الجميل إذ أن كلا منها «إنما تتقبل مايتصل بها بما طبعت لد. إذا كان وروده عليها ورودا لطيفا باعتدال لاجور فيه، وبموافقه لامضادة معها» (٢) إذ أن شرط استجابتها للمرضوع الجميل هو أن طبيعته توافقت مع طبيعتها من حيث قدرتها على أداء عملها. وهي بذلك تعمل بنفس منطق الفهم. فهو في النهاية الحكم عليها وعلى الموضوع الجميل. وهي أيضا مطبوعة على ما خلقت من أجله، وماهي مسيرة في سبيله «فالعين تألف المرأي الحسن وتقذى بالمرأي القبيع الكريه. والأنف يقبل المشم الطيب.

<sup>(</sup>١) أروين ادمان ، الفنون والانسان، ص ٧٤

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا ، عيار الشعر، ص ١٤.

ويتأذى بالنتن الخبيث، والغم يلتذ بالمذاق الحلو، ويمج البشع المر والأذن تتشوق للصوت الخفيض الساكن، وتتأذى بالجهير الهائل. واليد تنعم بالملمس اللين الناعم. وتتأذى بالخشن المؤذى ه(١١).

وعا أن كل حاصة من هذه الحواس تتطلب ما يتفق مع طبيعتها، وعا أن الشعر في حالة ما من حالات اكتساب هذه الحواس لمتعتها . هر موضوع جميل فإنه بالضرورة يحترى على كل مايثير هذه الحواس ومن جمال الأصوات، وسلاستها وعا للنظم من تتابع. وعا للكلمات التي يستخدمها من قدرة على الإيحاء و (٢) عا يساعد على إيقاظ الخيال. ومن ثم لايكون الشعر ناجحا إلا بإشباعه أولا الحاجات الروحية لهذه الحواس. ولن يصل إلى الفهم الا بعد استثارتها.

وعلى هذا، فإنه حين يخاطب. في المتلقى لل لا حواسه أولا حيث يجعلها في حالة من الانتعاش والمفاجأة والإثارة. عا يحدث له للة حسية يؤمن عن طريقها بمتعة الشعر. وإذا مانجح الشعر في إحداث هذه المتعة الحسية للمتلقى فإنه يخشى عليه إذا لم تكن هذه الوسائل والحواس، والموضوع الجميل والشعر، تحت المراقبة الدائمة من العقل الثاقب والنهم، لذلك فإن ابن طباطبا يخضع الوسيلة والموضوع لمراقبة العقل.

ومعنى هذا أنه يحد من متعة هذه الحواس وثورتها. كما يحد من تأثير الجميل. ولكن الفهم حين يقوم براقبته، فإنه لابد أن يتأثر بما يراقبه وهو الحواس لأنها في حالة من اللذة، فيشعر هو الآخر باللذة، ولكنه حين يتأثر لاينحرف أو يزوغ أو يضل، بل يتأثر دون أن يفقد قدرته على التحكم والمراقبة بما يجعل اللذة العقلية التي أصابها أعلى، وأفضل بكثير من اللذة الحسية في نظر ابن طباطبا . فاللذة العقلية واعية ضابطة ، يقظة. أما اللذة الحسية فهائجة وثائرة وغير واعية.

ومن هنا لم تكن اللذة الحسية غاية من غايات تلقى الشعر بقدر ماهي وسيلة أساسية

<sup>(</sup>١)المصدر السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) أروين أدومان ، الفنون والانسان، ص ٦٩.

للذة عقلية هي الغاية إلأولى منه حيث يترانب عليها أن يتخذ المتلقى موقفا سلوكيا واعيا بناء على أمر من الفهم.

هذا الموقف السلوكى لايمكن أن يكون إلا موقفا محددا بحدود الجماعة وتقاليدها وثقافتها. ومعروف أن ابن طباطبا يؤثر موقف الجماعة الأخلاقى كما يؤثر مثلها وتقاليدها ويلزم الفرد بضرورة الألتزام بها. كمايلزم الشاعر بضرورة التعبير عنها. وعلى هذا، فإن الأثر الأخلاقى الذى يتركد الشعر هو فى طبيعتد نوع من اللذة أو المتعة العقلية التى تجعل الفرد يرتبط أكثر بالجماعة لأن العقل فى موافقة اتجاهاتها، كما أن الجمال فى موافقة قوانين الطبيعة لقوانين العقل أى فى الاعتدال وهو مطلب عقلى أخلاقى.

ولكن مإذا يحدث إذا لم تكتمل عناصر الجميل، أو لم تتفق قوانين الطبيعة في جانب ما من جوانبها مع العقل ؟! هل تحدث اللذة كاملة أم أنها تظل ناقصة؟!

فى الحقيقة، أن اللذة لاتكون ولاتكتمل . حسب نظرة ابن طباطبا - بل يكون «إنكار الفهم لموضوع الجميل على قدر نقصان أجزائه» (١١) فإن اللذة لاتكون إلا باكتمال عناصر الجميل. ومن يلتذ بموضوع جميل مع نقص أحد أجزائه تكون لذته ناقصة.

ولمشابهة الغناء للشعر من حيث كونهما فنين أصيلين في النفس يعتمد أولهما على الثانى فهما موضوعان جماليان، ولا يتحقق الطرب في الغناء من حيث هو تعبير عن النفس إلا بلفظ، ومعنى، ولحن، ومن يقتصر طربه على طيب اللحن فلا يعد إلا ناقص الطرب. إذ أنه يتضاعف حينما يتفهم المستمع لعناصر الغناء الثلاث، ويطيب موقعه في النفس لأن «موسيقي النفس تتوقف على موسيقي اللفظ. وكلما كانت الكلمات متآلفة المقاطع، متناسقة الأصوات، اشتد تأثيرها في العقل، وحسن موقعها لذي النفس، وذلك بموسيقاها العذبة ونغمها الجميل» (١).

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص١٥.

<sup>(</sup>٢) حامد عبد القادر، دراسات في علم النفس الأدبى ، لجنة البيان العربي القاهرة د.ت ، ص٩٣٠.

وهكذا، نفهم أن ابن طباطبا، من خلال ربطه الشعر بالغناء، ومن خلال اهتمامه بعناصر الجمال في الموضوع الجميل، حريص على إكتمال الشكل، لحرصه على اكتمال التأثير من أجل تحقيق الاعتدال العقلى، والاعتدال السلوكي وأنه ـ في الشكل الشعرى ـ حريص على دور المرسيقي حرصا بالغا لقدرتها على إيقاظ الحواس ومن ثم التوصيل والتأثير، وهذا يعكس اهتمامه الأول بالمتلقي إلى جانب أنه في هذا المجال ـ اكتمال تأثير الجميل باكتمال العناصر كان يعبر عن أحد الاتجاهات السائدة في عصره من الاهتمام بغن الغناء، وارتباطه بالشعر، ولعل مايوضع ذلك قول الحسن بن الكاتب في كتابه «كمال أدب الغناء» وأقل الناس علما بالغناء، أسرعهم طربا على كل مسموع، وأكثر الناس علما به، وأرشدهم تقدما في معرفته أبعدهم طربا عليه. وأقلهم رضي بما يسمع منه، لأن العالم يحتاج أن تجتمع له أسباب الطرب حتى يطرب بالتمام وإلا نغصه عليه النقصان، ومنعه الخلل من الالتذاؤذ (۱۱).

وإلى جانب ما يكشف عنه هذا النص، فإنه يؤكد دور المتلقى من الفنون كالفناء أو غيره، إذ لابد من بذل الجهد في معرفة أصول هذا الفن، وقواعده شرطا لاكتمال الطرب، فليس الأمر متوقفا على الموضوع الفنى الجميل وحده في قدرته على اثارة الطرب، ويكشف هذا عن سبق دابن الكاتب، في هذا العصر وابن طباطبا أيضا إلى ضرورة ارتفاع المتلقى إلى مستوى الفن الذي يتلقاه أو يتعاطاه.

وهذه القضية تجرنا إلى سؤال يتعلق بها وعا يثيره ابن طباطبا وهو إذا اكتملت عناصر الموضوع الجميل، فهل تتساوى آثاره الحسية فيمن يتلقونه؛ أي هل يشعرون بلذة واحدة؟!

فى إجابة هذا السؤال، يكشف ابن طباطبا عن إدراك عظيم فيما يتعلق بالموضوع الجميل ذاته. إذ من خصائصه. فى نظره . أنه يظل يمتع، وتتعدد وجوهه دون الارتباط بفرد ما، وبعصر ما، أى أنه يتحرر من إطار الزمان والمكان، ويختلف الناس عليه وإليه دون أن يغقد من قدرته أو أصالته شيئا.

<sup>(</sup>١) الحسن بن الكاتب ، كمال أدب الغناء، تحقيق/ غطاس عبدالملك، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٥، ص ٢٠

رمعروف أن الجمال ليس ثابتاً. فهو قيعة ، والقيم تتغير لأنها نسبية؛ وذلك نظراً لتغير الراقع الاجتماعي والاقتصادي. وأظن أن ابن طباطبا يقصد أن هناك أعمالا فنية تظل خالدة وعمته بما تذكر به من تاريخ الإنسان. وعلى أى الأحوال، وأيا كان الأمر، فإنه يرى أيضا أن الجمال من حيث هو متضمن في الجميل أنواع بعضها قوق بعض، وفي النوع الواحد أيضا درجات. كما أن الناس لايتساوون في قدراتهم، أو أفهامهم، أو أهوائهم وفلكل اختيار يؤثره، وهوى يتبعه، وبغية لايستبدل بها، ولايؤثر سواها ها (الكالله الشعر من حيث هو نوع من أنواع الجميل درجات ومتفاضلة في الحسن على تساويها » ومادام هو كذلك، فإنه مختلف في الحسن، والناس مختلفون في التذاؤهم به.

وابن طباطبا يوضع هذه الحقيقة عن طريق ربط الشعر بأنواع المتع الحسية، المستجلبة من الطعرم والأراييع، والنقرش ثم عن طريق ربطه بالإيقاع المطرب للمرة الثانية فكما أن كلا من الطعرم والأراييع والنقوش تتعدد أنواعها، وبالتالى تتعدد لذاتها يتعدد الانواع، كذلك الشعر الحسن تتعدد درجاته، وبالتالى، تتعدد لذاته ولاينسى ابن طباطبا فى ذلك كله دور الفهم فى تقبل اللذة إذ يقول: « وللأشعار الحسنة على اختلافها مواقع لطيفة عند الفهم لاتحد كيفيتها، كمواقع الطعوم المركبة، الخفية التركيب، اللذيذة المذاق، وكالأراييع الفائحة، المختلفة الطيب والنسيم، وكالنقوش الملونة التقاسيم والأصباغ، وكالإيقاع المطرب المختلف التأليف وكالملامس اللذيذة، الشهية الحس، فهى تلائمه إذا وردت عليه ـ أعنى الأشعار الحسنة للفهم ـ فيلتذها ويقبلها ، ويرتشفها كارتشاف الصديان للبادر الزلال لأن الحكمة غذا الروح، فألجع الأغذية ألطفها وقد قال النبى وإن من الشعر لحكمة» (٢).

وإذا كان ابن طباطبا لم ينس دور الفهم في تقبل اللذة ، فإنها لذة لاتحد كيفيتها «أنها لذة مركبة قاما مثل وقع الطعوم المركبة، الخفية التركيب لايستطيع الفهم - في هذه الحالة -

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص٦

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ١٥.

تفسيرها. ولايملك إلا أن يقبلها وهي وكالملامس اللذيذة، الشهية الحس» ذلك التعبير. من ابن طباطبا ـ الذي يرق الى درجة بعيدة. فالأشعار لها نفإذ مثلما يثير الملس الناعم، شهية الحس فهذا تعبير يكشف عن قمة المتعة الحسية في الشعر لديد. ولكند ـ فيما رأى ـ يخشى من التأكيد عليد، فيربطه وبأن من الشعر لحكمة وليعود في النهاية إلى حظيرة الأخلاق والاعتدال السلوكي والالتزام بالمتعارف والمألوف.

هذه اللذة المركبة الخنية التى ولاتحد كينيتها » ربا استطاع النقد الحديث أن يكشف فيها عن عدة عناصر، فكما يقول كلوديل وأن هذه ذات طبيعة مزدوجة ، فإما أنها تنتج عن الطبيعة الذاتية للمادة المستخدمة أى إما من الرنين الخاص للغة وإما من الربط بين مختلف نواحى الرنين. وإما من الخط الموسيقى للجملة. وإما من المعانى الواضحة أو المستترة فى كل مجموعة من الألفاظ طبقا للترتيب الذى اتبع فيها وإما من النظام، ذلك النظام الذى يسمى المجم الثالث أى التقدم أو التأخر الذى يقدم لنا الشاعر به هذه المعانى والنوع الثانى من اللذة يتولد من الموضوع الذى يراه الشاعر فى نفسه، ومن الحركة المشاعرية التى تحدد تحريكه لفنه. والذى يحاول مشاركتنا فيه بوسائل تناسبنا. ولنقل مثلا الحركة المشاعرية الناتجة عن الحب والشفقة والموت» (١٠).

وأيا كان مصدر هذه اللذة، والأثر الناتج عنها، فإنه من الواضع أن ابن طباطبا يرى أن الموضوع الجميل والشعري يقدم للمتلقى لذة مركبة لايدركها إلا من أرهنت حواسد، فتخطت حاجاتها والبيولوجية، إلى حاجاتها الإنسانية وأن الناس يختلفون في نصيبهم من الاستمتاع بالشعر يقدر اختلافهم وفي صورهم وأصواتهم، وعقولهم، وحظوظهم ، وشمائلهم، وأخلاقهم، أي في شخصياتهم جميعا، لان والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها، وتقلق عا يخالفه، ولها أحوال تتصرف بها، فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها مايوافقها اهتزت له، وحدثت لها أربحية وطرب فإذا ورد عليها مايخالفها قلقت واستوحشت، (٢).

<sup>(</sup>١)جان برتليمي، بحث في علم الجمال ، ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطيا، عيار الشعر، ص ١٥.

بعد هذا كله، يتضع لنا أن ابن طباطباً على تصوره للرظيفة \_ راح ويربط النن بمصادر القيمة، وطلب إليه أن يصوغ الهموم والغايات (١) الخاصة بالجماعة وأصبع النن ويبجل من أجل منفعته الاجتماعية، أو لانه يبث في النفوس معتقدات دينية، أو لأنه يجعل الناس أفضل من الوجهة الأخلاقية، أو لأنه مصدر للمعرفة (٢) وحينما ألع على الحاجة الجمالية، فإنه وضعها في صورة والإمتاع المقابل وللإفادة ولم يدرك أن النن يسعى في وظيفته . إلى قهر الضرورة في الواقع ليصل به إلى الحرية، وهو ـ بذلك ـ قد انتهج نظرا تأمليا شغل بعلاقات الظاهرة الغنية عن ذاتها.

<sup>(</sup>١) عبد المنعم تليمه ، مداخل إلى علم الجمال الأدبي، ص ٦٧

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص ٦٤ . ٦٥ .

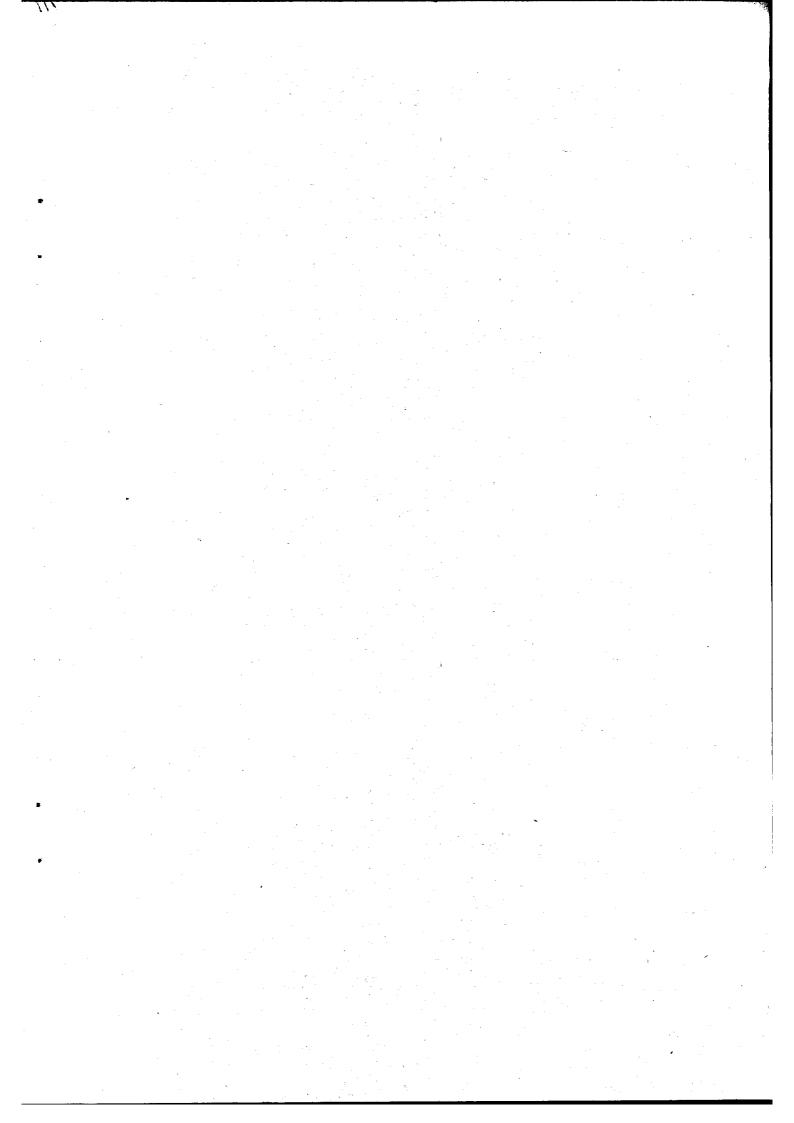

## الفصاء الثالث أداة المشعر

مبحث الأداة مبحث جمالى يتحدد - فى الفكر الجمالى الحديث - على أساس أن والشعر ضرب معرفى خاص لمعرفة الواقع، ولتحرير هذا الواقع من المثول والجمود بالكشف عما يمور بد من مقابلات وتناقضات، وسبيل الشعر إلى هذا هو تعامل خاص مع الكلمات يكشف عن طاقاتها النغمية والرمزية باقامة صلات جديدة بينها، وبإقامة تأثيرات متبادلة وعلاقات، وأنظمة ترتيب وتآلف» (١) وعلى هذا، فأداة الشعر هى «كيفية خاصة فى التعامل مع أداة عامة هى - اللغة - وتتبدى هذه الكيفية فى طرائق مخصوصة تؤانى بين الكلمات وتنظمها للرصول إلى أنظمة وأنساق وتراكيب (٢) ولكن إذا كانت اللغة أداة عامة وفأين تبدو كيفية التعامل الشعرى مع اللغة ؟! إنها تبدو فى مدى نجاح الشاعر فى أن يجعل النشاط اللغوى ونشاطا خالقا » ويتبدى ذلك فى أن يكون بعض تلك الأنظمة اللغوية الصوتية الصوقية النحوية (صورا) وأن تكون كافة تلك الأنظمة اللغوية (أنظمة رمزية) (٣) ومن هذا المفهوم النظرى يتبين لنا أن أداة الشعر ذات ماهية جمالية وذات جانبين: تركيبي ودلالي، الأمر الذي الم يستطع ابن طباطبا أن يلمحه في حديثه عن هذه الأداة التي حصرها في حدود ضيقة لل الإنفرة بها كثيرا عن حدود اللغة العادية.

لقد أسس ابن طباطبا طبيعة الفن الشعرى على الاهتمام بالجانب الشكلى وجعل للعقل دورا كبيرا في الحد من نشاط الخيال الذي حاصر كل مظاهره، فلم يعتد إلا التشبيه باعتباره أداة تحقق الوضوح وتمايز الأشياء، وهما أمران عقليان. كما رتب على أساس هذا الفهم، وظيفة الفن الشعرى. منظورا إليها من زاوية وفاء الشعر بمطالب الجماعة والتزامه بمثالها الجمالي، وإمتاعه العقلى للفرد، وأصبح معيار ذلك كله العقل.

لذا، فإن حديثه عن الأداة لن يكون بعيدا عن فهمه السابق لطبيعة الشعر ووظيفته في ضوء معيار العقل. فالشاعر لن يكون حرا في تعامله مع اللغة لأنه ليس حرا - من قبل - في

<sup>(</sup>١) عبد المنعم تليمه، مدخل إلى علم ألجمال الأدبى، ص١١١.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص ٩٩ . ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص ١٠٢.

اختيار مادة قصيدته، ولا في الثورة على التقاليد السابقة ومايفرضة العقل، ويصبح من الضرورى ـ للحديث عن الأداة ـ في ظل موقفه من العقل والخيال ـ أن نتبين فهمه لطبيعة اللغة أولا.

ولقد مر - فيما سبق من حديث - أن ابن طباطبا يرى أن الشاعر يعيش مرحلتين فى إبداع عمله: الأولى : التفكير فى موضوع قصيدته، والثانية: البحث عن الصيغة أو الصيغ الملاتمة للموضوع لغويا: نحويا ، صرفيا، صوتيا، أى أن التفكير سابق على الأداة ومستقل عنها، فالتفكير - عند ابن طباطبا - باعتبارة مادة مستقل تماما عن اللغة باعتبارها أداة أو شكلا، أو وعاء، أو كساء. ويظل الأمر هكذا، اللفظ دون محتوى إن لم يتشكل فى مادة ما. وتخرج من تصور صاحبنا بأن هناك فصلا دائما على مستوى الإبداع - بين التفكير والأداة، وعلى مستوى اللغة - بين النفظ ومعناه.

واللغة بهذا المفهوم ليست إلا اشارات تدل على أشياء موجودة، أو كما يقول أبو سعيد السيرافى: أن اللفظ طبيعى، والمعنى عقلى، ولهذا كان اللفظ بائدا على الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر آخر من الطبيعة، ولهذا كان المعنى ثابتا على الزمان لأن مستملى المعنى عقل. والعقل إلهى ومادة اللفظ طينية، وكل طينى متهافت» (١) وما دام كل طينى متهافتا، وكل معنوى عقليا الهيا، فإن اللفة ـ في هذا التصور ـ ليست إلا معان مخلوقة ثابتة تتجسد في مواد طينية زائلة موضوعة، ولذا كان المعنى أشرف دائما من اللفظ، وكان اللفظ دالا عليه دائما.

أى أن ابن طباطبا يعتقد أن اللغة لفظ ومعنى، وعلاقتهما الانفصال ولايقتربان إلا من حيث إنهما دال ومدلول فقط. وفي ضوء هذا التصور، تتحدد وظيفة اللغة بشكل عام في التوصيل، ومن حيث إنها «تجعل للمعارف والأفكار البشرية قيما اجتماعية بسبب استخدام المجتمع لها بقصد الدلالة على أفكاره وتجاربه، وأنها تحتفظ بالتراث الثقافي والتقاليد

<sup>(</sup>١) لطني عبد البديع، التركيب اللغوى للأدب، ص ٩١.

الاجتماعية جيلا بعد جيل» (١) وهي لذلك أدلة غير قابلة للتغيير أو التعديل على المستوى الفردي، فهي ذات طبيعة جماعية، أي يتوقف قبولها على الاجماع.

وهذا التصور يغيد أمرين أولهما: أن اللغة ليست من وضع الإنسان، وعليه فإن تصرفه في شئرنها محدود جدا، وثانيهما: أن ماتنتجه اللغة من فكر ذو صبغة اجتماعية وذو نظام ثابت يغرض على اللاحق أن يحترمه، وألا يخرج عليه، وإذا ماعلينا أن اللغة نفسها نظام من نظم الفكر الموجودة في الواقع، اكتسبت دلالات اجتماعية من الاتفاق والعرف فليس من السهل . في نظر ابن طباطبا . على أحد مهما كان . أن يخرج على نظامها ومدلولات ألفاظها وقوانينها الخاصة حتى وإن اقتضت الظروف التي يعبر فيها ذلك. وأكبر دليل على هذا مايراه أحد دارسي علم اللغة الحديث من أن واللغة العربية في القرن الرابع الهجري كانت قد استقرت كلغة ثقافة وأصبحت لفة كتابة تنمو على المستوى الثقافي فظهرت المصطلحات والتعبيرات المختلفة، ولم يعد مثقفو القرن الرابع الهجري يلوذون بالهادية بحثا عن الغرب، بل كانوا يشقون المصطلحات والتعبيرات المعبرة عن فكرهم وتخصصهم، ولكن الشعر (وهذا مجال الإبناع والتطوير) ظل داخل الضوابط اللغرية القديمة أو على الاقل، حاول الشعراء أن يلزموا الخصائص اللغوية للشعر القديم كما قتننها النحاة المهكرون، واعتبر اللغويون أن أي خروج على الضوابط القديمة غير جائز في لغة الشعر» (۱۷).

ولعل هذا الاتجاه في القرن الرابع نحو المحافظة في لغة الشعر والالتزام بالموروث مع قبول الاصطلاحات الجديدة التي تفرضها ظروف وحاجات الحياة الثقافية، يوضع إدراك النقاد العرب واللغويين ومنهم ابن طباطبا ولمستويين أو غطين من اللغة: غط اللغة العادية ولغة الحديث أي اللغة العامة المستخدمة في كل مجالات الحياة الرسمية وشئون التعامل. وغط لغة الشعر. الأول يباح فيه التصرف والاضافة والحذف لانها مرتبطة بطبيعة المواقف المستخدمة

<sup>(</sup>١) عثمان أمين، الجوانية أصول عقيدة وفلسفة ثورة، دار القلم، القاهرة ١٩٦٤، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) محمود فهمي حجازي، اللغة العربية عبر القرون، المكتبة الثقافية، القاهرة١٩٦٨، ص٠٦.

فيها. أما الثاني فملتزم بالموروث، وكأنهم استشعروا أن للله التبط الأول مازالت في طور غرها وتكوينها فهي قابلة للتغير واتخاذ أشكال جديدة.

أما لغة الشعر ـ النمط الثانى الخاص ـ فقد ولدت كاملة ناضجة من أمرين أولهما: الشعر الجاهلي، ثانيهما: القرآن الكريم. وهذان مثالان للكمال اللغوى والتصويري في نظر كل ناقد ولدى كل شاعر . بالنسبة للناقد: فإن الشعراء السابقين قد أعطوا خير غاذج الشعر وما على اللاحقين الا اقتفاء آثارهم حيث النقاء والصفاء اللغويين. وبالنسبة للشاعر: ظل كل شاعر لاحق يشعر بانتمائه الوجداني لنموذج التعبير القرآني والتعبير الشعرى في العصر الجاهلي ومما يؤكد هذا الفهم لدينا، حرص ابن طباطبا على الموروث والالتزام به، وخوفه الدائم من محاولة الخروج على قوانينه ونظمه.

وعا يؤكده أيضا، أن هذه النزعة نحر المحافظة على ثبات اللغة الشعرية لم تكن علامة على موقف ابن طباطبا فقط، بل إنها برزت لدى السابقين «حينما عاب الأصمعى على ذى الرمة أنه استخدم التدويم مع الأرض، وهو لا يستخدم إلا مع السماء وعده خروجا على وضعية اللغة، كما وقفت هذه الوضعية بالمرصاد لشاعر كابي قام حاول أن يخرج إلى صور جديدة من التعبير» (١).

وهذا الفهم لطبيعة اللغة يقرر أن «الكلمات حوضوعة إزاء أفكار، ونعن نرتب الألفاظ في النطق على حسب ترتيب المعاني في النفس، وأن لكل كلمة أو صيغة استعمالا ومعنى مقرراً. فالقرآن الكريم أسمى كتاب في اللغة العربية، ولكن كلماته تحمل غالبا المعنى الذي تحمله في غير هذا الكتاب»(٢).

وبناء على هذا الفهم، يصبح مقبولا لدى ابن طباطها أن تكون هناك ألفاظ لايصح استعمالها في الشعر، وألفاظ مقابلة لها، وأن تصبح ألفاظ اللغة . بناء على مستويات

<sup>(</sup>١) عز الدين اسماعيل، الاسس الجمالية للنقد العربي، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) مصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي، ص ٤١ - ٤٧.

المعانى وشرفها ـ درجات أو طبقات، ويصبح الشاعر أو المتحدث ملتزمًا أو مرتبطا بهذه والطبقية» والوضعية أى الدلالة المحدودة التي اتفق عليها الجميع وتصبح اللغة. في النهاية ـ محل اتفاق للجميع تماما كالتشريع أو غيره.

وتصبع لغة الشعر لاتفترق كثيرا عن اللغة العادية لغة التخاطب أو التفاهم، وتنتفى قاما تلك الفكرة التى تقول أن «اللغة مجال يعمل الشعر فيه عمله غير أنه لايأخذها مأخذ المادة المصنوعة، بل يدخل اللغة في حيز الإمكان أي أنه لايتلقاها مادة قط يتصرف فيها كأنها معطاة له من قبل، بل الشعر هو الذي يبدأ بجعل اللغة عكنة إذ هو اللغة البدائية للشعوب والأقوام» (١).



<sup>(</sup>١) لطنى عبد البديع، عبقرية العربية، النهضة المصرية، القاهرة ١٩٧٦، ط١، ص١٠.١

هذا الموقف المحافظ في فهم طبيعة اللغة جاء نتيجة فهم النقاد العرب. ومنهم ابن طباطبا ـ للتراث الشعرى العربي، وما حدث من تطورات هائلة في المجتمع العربي في ظل المضارة العربية بحيث جعلتهم يرتدون إلى الأصل ليستمدوا منه الأمن والأمان كما يستمدون منه أصالتهم التي لم يستطيعوا أن يحققوها في حاضرهم. لذلك كان موقف ابن طباطبا من الخيال أمرا متفقا قاما مع اتجاه كثيرين من النقاد السابقين نحو الاهتمام بدور العقل لأنه الأداة الوحيدة التي لايشك فيها، وهو فضلا عن ذلك الذي يفهم به أكبر كتاب في العربية وهو القرآن الكريم. الذي فما في ظله ـ درس الأسلوب والاهتمام بدلالات الألفاظ التي قسمت إلى عام وخاص، وإلى معنى يعرف بالإشارة، ومعنى يعرف صراحة، وأصبحت ألفاظه وماتحمل من دلالات محلاً للصدق ومثالا له من حيث مطابقتها للواقع.

وقياسا على ذلك، صار الصدق مطلبا أساسيا من مطالب العقل التى يجب أن تتوفر على كل المستويات التعبيرية. ومادام العقل معيارا أساسيا للشعر من حيث ماهيته ووظيفته، فإنه أيضا، معيار أساسى له من حيث أداته. التى تتميز بطبيعتها التركيبية. ولذا فإننا ـ فى حديثنا عن خصوصية الأداة الشعرية فى تصور ابن طباطبا ـ نبدأ من الجزئى وننتهى إلى الكلى، أى من الكلمة إلى الصورة فى ضوء فهمه لماهية كل منهما ووظيفته.

فإذا كان «الشاعر لايستخدم الكلمات بل يخدمها، وإذا كانت للمتحدث خادمة طبعة، وللشاعر عصية، أبية المراس، لم تستأنس بعد، وهي بالنسبة له أشياء طبيعية، تنمو طبيعية، في مهدها كالعشب والأشجار»(١) وأن الشعر يرقى بها إلى المستوى الجمالي الذي لايبلغه سواها، فإن الأمر يختلف عندابن طباطبا «فأحسن الشعر مايوضع فيه كل كلمة موضعها حتى يطابق المعنى الذي أريدت له. ويكون شاهدها معها لايحتاج إلى تفسير من غير ذاتها، كقول جنوب أخت عمرو ذي الكلب.

<sup>(</sup>١) سارتر ، ما الأدب، ترجمة محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر القاهرة بدون تاريخ، ص ١٤ - ١٥.

فأقسمت باعمسرو لو نبهاك

ركنت دجي الليل فيه الهلالا

فكنت النهاريه شمسه

فتأمل تنسيق هذا الكلام وحسنه إذ وصفته نهارا بالشمس، وليلا بالهلاله (۱) أن ما ما مرح به ابن طباطبا بحدد فهمه لماهية الكلمة الشعرية، وفهمه لدورها داخل السياق، فهى من حيث الماهية ـ ذات دلالة لا تختلف في النثر عنها في الشعر عنها في المعجم. لذلك فإن مهمتها أن تفي با تحمله أي أن توصله فقط، ولايمكن وأن تحمل معها ـ إلى جانب المعنى المعجمي ـ حالة من المترادفات والمتجانسات أو أن تثير معاني كلمات تتصل معها بالصوت أو بالمعنى أو بالاشتقاقه (۱) أي الكلمة عنده لا تقوم بدور فني مؤثر كما يحدده صاحبا نظرية الأدب، ولذلك فإنها حينما تقوم بدورها الذي حدده ابن طباطبا، تحقق مفهوم الصدق الذي يتكرر كثيرا على لسانه وفعلى هذا المثال يجب أن ينسق الكلام صدقا لاكذب فيه، وحقيقة لامجاز معها فلسفيا كقول الشاعر:

وفی أربع منسی حلت منسك أربسع فإن أنا داریتها هساج بی كربسسی أوجهك فی عینی أم الربق فسی فسی أم الخب فی قلبی (۳)

وعلى هذا، يصبح الصدق والحقيقة، أهم سمات الكلمة في لغة الشعر في مقابل المجاز والكذب اللذين يعكران صفر «الكلمة الشعرية» ولكن مادلالة الحاح ابن طباطبا على الصدق والحقيقة باعتبارهما أهم «الكلمة في الشعر» وأهم سمات الشعر عامة في نظره ؟

الدلالة الوحيدة . في ظنى . هي أن الكلمة بهما لاتحتاج إلى تفسير، وأن القصيدة بهما لاتحتاج إلى تأويل أو إعمال فكر، وهذا يجعلها في متناول جميع المتلقين، لأنها واضحة في مرادها وأداتها على السواء. وبذا «يعلى (ابن طباطبا) من قدر المعنى المشترك بين القراء، ويعتبره المعنى الحق، وينكر الدلالات غير المشتركة التي لايقدرها الا ذوو حساسية أرفع،

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) رينيه ويليك، أوستن وارين، نظرية الأدب، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) اين طباطبا، عيار الشعر، ص ١٢٧.

رعقول أكثر ثقافة الم<sup>(۱)</sup> وبدلا من وأن يربط بين ضيق مجال الإيلاغ أو الترصيل، وقدرة اللغة على الإهابة بأعماقها، يجعل من سعة مجال التبليغ معيار الدقة في كل مجال عقلي ا<sup>(۱)</sup> وهذا بدوره يؤكد أنه مازال يدور في إطار محاكمة العقل للخيال، وفي إطار إهمال المبدع والاهتمام بالمتلقى.

هذه السمات التى ألح عليها ابن طباطبا للكلمة، وللغة الشعر، تلتقى مع ماحده ناقد اعتمد على ابن طباطبا كثيرا (٣)، وتحدد على يديه أركان عمود الشعر.

هذا الناقد هو المرزوقي الذي جعل «عيار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال وعيار المعنى أن يعرض على العقل الصحيح، والفهم الثاقب، فإذا انعطف عليه خرج وافيا »(٤) وكلها سمات تلتقى حول الاتفاق والعرف والعادة، وتجعل مادة الشعر في الأخلاق والحكم فقط، أو في ترديد ماقاله السابقون لان هذا هو المجال الوحيد الذي يضمن بقاء اللغة في مستوى من الرضوح والإبانة بحيث لا يخطئه أي مستمع أو قارئ أيا كانت ثقافته.

كما تجعل من لغة الشعر لغة غطية لاتتطور، ولاتلتهم بنشاط الفعل الخالق لدى الشاعر، عا يجعلها في انفصال تام عن ذاته، يتحقق فيها فقط ذوق الجماعة وعرفها وتنتفي منها ملامح الفردية، وتقترب كثيرا من لغة النشر، ويصبح لافارق واضحا بين دلالة الكلمة في النثر، ودلالتها في الشعر إلا فارق شكلي.

فإذا قلنا مع «فاليرى» إن للتعبير اللغوى أثرين: أحدهما ينقل شيئا والآخر يولد عاطفة أو إحساسا، وليس الشعر سوى الإلتزام بأداء هاتين الوظيفتين بنسبة ما ه(٥) فإن دور الكلمة

<sup>(</sup>١) مصطنى ناصف، مشكلة المعنى في النقد الجديث، مكتبة الشياب، القاهرة، يدون تاريخ، ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع والصفحة.

<sup>(</sup>٣) انظر، طاهر الأخضر الحمروني، منهج المرزوقي في شرح الشعر، ماجستير ، مخطوطة ، جامعة القاهرة،١٩٧٣، ص١٩١. . ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) المرزوقي، شرح الحماسة، تحقيق أحمد أمين، وعبدالسلام هارون، لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة، ١٩٥٧ ، ص٩.

<sup>(</sup>٥) صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص ٢٩٤.

- باعتبارها أصغر وحدة اهتم بها ابن طباطبا في لغة الشعر - لايتعدى مجال التأثير الأول وهو نقل الشيئ فقط.

ولقد قلنا . في موضع سابق من الفصل الأول . أن ابن طباطبا . في نقده التطبيقي . نظر إلى الشعر على أساس لغوى بحت. وأساس من علاقة الشاعر بالعالم الخارجي وعالجنا الأساس الثاني حين تحدثنا عن طبيعة الخيال ودوره في نظره، وقلنا إنه كان حذرا من تلك الأبيات التي تقدم معناها من خلال تصوير عاطفي تختل فيه موازين اللغة العادية ومعاييرها عمل يصعب فهمها، وتصبح من الإيماء المشكل أو من الإغراق في المعاني، أو في المعال المجهول إلى آخر تلك التسميات التي لاتعبر الاعن عجز ابن طباطبا عن فهم مظاهر الأثر الثاني للتعبير اللغوي.

وهر الأن يضع للأساس اللغوى معاييره من الصدق والطبع والرواية والاستعمال عاله تعلق كبير بالرضوح، وتبين المراد دون عناء، ويقيم عليه نقده لابيات كثيرة نأتى ببعضها ليتضح لنا أولا موقفه في فهم لغة الشعر، وثانيا معالجته الجزئية للنصوص على الرغم من أنه يبحث عن تصور عام بحكم اتجاهه النظرى في النقد الأدبى.

يقول «ومن الأبيات التي قصر فيها أصحابها عن الغايات التي أجروا إليها، ولم يسدد الخلل الواقع فيها معنى ولفظا قول امرئ القيس:

فللساق ألهرب، وللسوط درة وللزجر منه وقع أخرج مهذب

فقيل له: إن فرسا يحتاج إلى أن يستعان عليه بهذه الأشياء لغير جواد، وقول المسبب بن علس:

وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم

فسمعه طرفه فقال استنوق الجمل، والصيعرية من سمات النوق»(١).

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا، عيار الشعر ، ص٩٦.

هذان المثالان اللذان وقف عندهما ابن طباطبا يوضعان مايلى: أن المأخذين مختلفإن ولكنهما في النهاية ـ نابعان من طبيعة البحث اللغرى عند العرب بجناحيد كيف؟! أما بيت امرئ القيس فيمكن القول أن المأخذ عليه فني من زاوية الملاسة للغرض المقصود، فالغرض المقاهد أو الوصف بالسرعة، والشاعر ـ على هذا ـ مخل بالغرض، فقوله غير موف با قصد إليد. أما بيت المسيب، فالنقد الموجه إليه يذكرنا بنقدات الأصمعي وآخرين. إذ هي نقدات من منطلق الصحة اللغوية، فالصيعرية من سمات النوق الإناث لا الجمال وهو مدخل في النقد اللغوي يختلف ـ طبعا ـ عن النقد الموجه إلى بيت امرئ القيس.

إن امرأ القيس والمسيب بن علس ليسا محل رضا أو قبول من ابن طباطبا، على الرغم من أن الأول يحقق مفهوم الصدق الذي يلح عليه الناقد في شروطه للشعر ولفته ووظيفته، وإذا قبلنا رفضه لتعبير الثاني لأنه لا يتحرى فيه الصدق، فيستنوق الجمل فكيف نقبل رفضه للأول؟! أي ماتفسير ذلك الموقف من ابن طباطها، وماذا يضيف إلى فهمه للغة الشعر؟!

أكبر ظنى أن الناقد وقع فى هذا التناقض لأنه يتبع السابقين فى أحكامهم فالبيتان أقدم من أبن طباطبا، ومن الأمثلة التى كثر تداولهما فى كتب النقد والبلاغة وابن طباطبا أحد الذين يحرصون على كل مايتصل بالتراث بصلة، ولهذا، فإنه حين نقلهما فعل ذلك راضيا بما عليهما من حكم بغض النظر عن اتفاقه مع مايطرحه من مفهوم أو عدم اتفاقه.

وعلى أى الأحرالة فإذا اعتبرنا أن ابن طباطبا - بشأن ببت امرى القيس - غير راض عن صنيع الشاعر لأنه لم يستطع أن يجعل من فرسه جوادا عربيا، فإن هذا يعكس رغبة أصيلة، في نفسه - بشأن اللغة، وهي ضرورة توفر شرط المبالغة التي لاتتعدى الصدق، بل تدور في مداره، وتحافظ على ماتحققه من وضوح وبيان. كما يصبح موقفه إزاء ببت المسبب الذي لم يصف جمله بصفاته، دليلا جديدا على رغبته الدائمة في توفر الصدق في لغة الشعر ذلك يصف جمله بصفاته، دليلا جديدا على رغبته الدائمة في توفر الصدق في لغة الشعر ذلك الذي لا يعنى إلا مطابقة اللفظ لمعناه كما أريد له دون خروج من الشاعر على دلالته الأصيلة.

وعا يؤكد مانذهب إليه مثالان آخران «يقول الشاعر:

يقول ابن طباطبا معلقا «لو قال: إنى بعدك كمد لكان أبلغ من قوله: كدت أكمد ويقول امرؤ القبس :

## كسأ رجهها سعف منتشسسر

واركب في السروع خيفإنسة

يقول ابن طباطبا معلقا وشبه ناصيتها بسعف النخل لطولها وإذا غطى الشعر العين لم يكن الفرس كريما »(١).

ففى البيت الأول، يعترض الناقد على الشاعر لأنه يستعمل نعل المقاربة الذى لايدل على وترع الكمد، بل يدل على إمكانية وقرعه مستقبلا أو اقترابه، إذ نبأتها الأرض، ويفضل أن يستعمل الشاعر صيغة وأنى بعدك كمد، وهر اعتراض - إلى جانب مايبرز من رغبة ابن طباطيا الواضحة فى توفر المبالغة بعناها السابق عنصرا أساسيا فى لغة الشعر - يبين عدم نهم الناقد للعلاقات اللغوية داخل البيت وعلاقة ذلك بنفسية الشاعر الذى لايتمنى فعلا أن تخبرها الأرض أو أن تسمع حبيبته لأنه لايهوى الحزن القاتل، بل يهوى أن يتغلب على ذلك، ولهذا استخدم أسلوب الشرط، واختار أداة ملائمة لحالته النفسية وهى ولو، التى تفيد نحويا امتناع حدوث الجرب ولو أن الشاعر أراد ما أراد ابن طباطبا لاستعمل من أدوات الشرط ماحقق له مراده وهو وإذا » التى يقطع بتحقق الشرط فيها ناهيك بأن الناقد يسعى دائما وراء اللفظ ودلالته مغفلا دلالات الصورة وإيحاءاتها.

ويهدو هذا السعى واضحا فى نقده لبيت امرئ القيس السابق. إذ يربط قيمة البيت الجمالية بقيمة جمالية مرتبطة بصفات الفرس الكريم، وشتان مابين القيمتين، لأن الشاعر لايهتم بأن ينقل ماهو سائد فى الواقع نقلا حرفيا جزئيا بل يهتم ـ فى المقام الأول ـ بأن يخلق موازاة رمزية جمالية باللغة لهذا الواقع. ولذلك فإن اللغة تتحول من مجرد رموز دالة إلى

<sup>(</sup>١) تَقُسُ المصدر ، ص ٩٩.

دلالات جديدة لم تكن لها من قبل وهنا تضعف علاقة الشاغر باللغة وأنه يتعامل مع كلمات اللغة العادية، لكنه لايتعامل مع النظام العادى لهذه اللغة، ويخالفه ليخلق نظاما آخر يحقق به موازاة واقعة النفسى والفكرى والاجتماعي موازاة رمزية (١١).

إن الناقد لم يلتفت إلى هذا كله، ولم يكن ليستطيع أن يفعل ، لأنه محكرم باتجاهه نحر تقديم غاذج تعليمية للشعراء، وبرغبته الدائمة في أن يعبر عن موقفه الأصيل من الفن الشعرى وهو محاكمته في ضوء من الموروث، وفي ضوء من العقل الصارم الذي يجرد القول الشعرى من محتواه التصويري العاطفي والذي يحيله إلى أغاط ثابتة معروفة بإحالته الى التراث دائما، لذلك فهو حريص على أن «يفسر اللفظة بمعناها الظاهر الحرفي القائم على القول بالمطابقة الحرفية المباشرة بين اللفظ كدال، والمعنى كمدلول أو بين الاسم والمسمى» (٢).

ذلك على الرغم من أن والشعر ليس من أسباب جودته أن يكون موثوقا به من الجانب اللغوى ، فإن ذلك أمر لايهم الا اللغويين الذين يريدون اللغة نفسها أو يريدون النحو والإعراب، أما النقاد فينبغى أن يفصلوا بين القيمة اللغوية والقيمة الفنية»(٣).

ولا تقتصر رؤية ابن طباطبا على لغة النماذج التي تعامل معها من زاوية الصدق الحرفي، بل إنه يرى أن ذكر كلمتين مترادفتين في البيت الواحد من الخطأ الذي يجعل الشعر ردئ النسج، وذلك في قول الشاعر:

وهسند أتى من دونها النأى والبعد(٤)

ألا حيذا هند وأرض بها هنسد

فقوله البعد مع ذكر النأى فضل. وقول المزرد:

على البكر يمريه بساق وحافسر (٥)

فما يرح الولدان حتى رأيتك

<sup>(</sup>١) عبد المنعم تليمة، مداخل إلى علم الجمال الأدبي، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) أدرنيس، الثابت والمتحول، جـ ١ ، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) شوقى ضيف، النقد، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٤، ط٣. ص ٥٠ - ٥١.

<sup>(</sup>٤) ابن طباطها، عبار الشعر، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر، ص ٢٠٣.

وهو بهذا مازال يلع على ثبات الدلالة اللغوية مع إغفال فاعلية السباق الدلالى للكلمات، ومازال يحاسب الشاعر محاسبة جزئية جعلته لايعى منطق التجربة الشعرية الفنية وتعاملها مع اللغة كنظام قابل للتغيير والتبديل والتطوير. فلأن النأى في معنى من معانيه هو البعد، ولأن البعد مذكور في البيت، فلا داعى لذكر النأى، فذكره فضل وذلك على الرغم من أن المأخذين مختلفإن، فالأول للترادف الذي زعمه، والثاني لتجاوز الدلالة الوضعية، إن موقفه هذا يعيد إلى أذهاننا موقفه العقلى السابق من وحدة القصيدة إذ رآها - في ضوء العقل \_ تجاورا وتجانسا وتناسبا شكليا منطقيا. لذلك فإن مجرد ذكر كلمتين متقاربتين في بيت واحد ليس أمرا محققا لذوق العقل في الدلالة على القصد، بأقل الكلمات. وهذا الجاه بلاغي في جانب من جوانبه. إذ من بين مفاهيم البلاغة العربية أنها تعنى الإيجاز ومايؤكد ذلك لديه إعجابه بقول امرئ القيس الذي يعده «من المدح البليغ الموجز :

وتعرف فيه من أبيسه شمائسلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر سماحة ذا وبر ذا ووفساء ذا ونائل ذا إذا صحا وإذا سكر

وعلى الرغم عما في هذين البيتين من جفاف، ونثرية، فإنهما يحوزان إعجابه لوضوحهما ولما من تناسب شكلي بين مقاطعهما (١).

ولعل إعجابه بالإيجاز في الدلالة على القصد، وثبات الدلالة اللغوية في نظره، هو ماجعله ينظر إلى بيت المزرد السابق نظرة تضاف إلى نظراته السابقة، فلأن ذكر الساق يستوجب ذكر القدم، ولأن الشاعر لم يفعل ذلك، فإن ابن طباطبا يعى قصده من ذكر «حافر» بأنها قدم. وهذا فهم ساذج «لأن تحول الدلالة وانتقال الشاعر من كلمة إلى أخرى، ليس مجرد انتقال عشوائي، وإنما هو شئ مرتبط بالمعنى الذي يسعى إليه الشاعر، والذي لايمكن أن يتحقق إلا بكلمات بعينها »(٢).

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص٣١.

<sup>(</sup>٢) جاير عصفور، مفهوم الشعر ، ص٨٧.

فالشاعر ليس غافلا عن ذكر مايريد، فضلا عن أن ما قالد الناقد النقاد ليس قصد الشاعر الحقيقي.

إنه في كل الأمثلة السابقة يؤكد حرصه البالغ على سمتين أساسيتين في الكلمة الصدق، والمألوف في إطار المتعارف عليه من دلالات اللغة، وهاتان سمتان حولتا الكلمة الشعرية عنده إلى إطار ثابت جامد قابل لأن يدخل في أي نسيج مع الاحتفاظ بقدرتها على التغيير.

ولعل هذا يذكرنا بفن الزخرفة الإسلامية، ولوحات الزخرفة النمطية التى تقوم على جزئية الوحدة فيها بحيث لايستطيع الناظر إليها أن يحدد نقطة البداية بوحدة معينة، ولا نقطة النهاية أيضا. هذا كله دون أن يلمح تنوعاً أو تداخلا أو وحدة داخلية تجمع كل هذه الجزئيات المتشابهة اللهم إلا تناسبها ودقة شكلها، وقدرتها على جذب الأنظار.

إن البيت الشعرى - فى نظر ابن طباطبا - مجرد لوحة صغيرة من الزخرفة النمطية يجب أن يتوفر فيه - فى نظره - مايتوفر فى هذه اللوحة من التناسب بين الكلمات، والدقة فى الشكل أماما دون ذلك من تآلفها داخل سياق معين. وتفاعلها بحيث تعطى صورة كاملة ذا دلالات عديدة تثرى النشاط الخيالى لدى المتلقى والمستمع على السواء. فهذا أمر بعيد كل البعد.

ومايؤكد أصالة هذه النزعة في رؤيته النقدية إعجابه الشديد الواضع في قوله «ومن القوافي الواقعة في مواضعها المتمكنة في مواقعها قول امرئ القيس في قصيدته التي يقول فيها:

وقد اغتدى قبل العطاش بهيكل

شديد مشك الجنب منقطع النطق

وقوله:

كذئب الغضا يمشى الضراء ويتقى

بعثنا ربيئا قيل ذاك مخميلا

وقول زهير:

ولكنني عن علم ماني غيد عيم

وأعلم ماني اليوم والأمس قبلسه

فقوله وعم، واقعة موقعا حسنا ١١٥٠.

فهر في كل محاكماته لأبيات الشعر لايهتم بالصورة الشعرية، ولايهتم في الكلمة بالجانب الصوتى، ولا بالجانب الدلالي إلا في حدود مارأينا . وهو ـ وإن كان يقف عند أبيات كثيرة ليرى فيها دقة القافية وجمال وقعها ـ لايلمع ذلك من خلال ربط القافية بإطار الصورة أو تجربة الشاعر، بل في إطار جزئي. لذا أصبحت كل جزئية داخل البيت الواحد ـ فضلا عن أنه جزئية بالنسبة للقصيدة ـ تدرك وتقيم بشكل منفصل قاما عن الجزئيات الأخرى، وفي انفصال تام للبيت عن القصيدة التي ورد فيها.

وبذلك تتحول أداة الشعر ـ اللغة ـ عند ابن طباطبا ـ من أداة تيرز خصوصية صاحبها في تعامله الجمالي مع الواقع إلى أداة غطية تجريدية، تتجه إلى التعميم ، والمقولات العقلية الثابتة الجامدة.

إن النثر والشعر ـ في نظره ـ متساويان من حيث الأداة. ولا فارق بين الكلمة في النثر، والكلمة في النثر، والكلمة في الشعر عنده، إلا فارق الشكل فقط. أنه لم يدرك أن «الكلمة الشعرية تتضمن موت اللغة وبعثها في آن واحد، وليس بوسع الشاعر أن يسمى الأشياء بأسمائها ولا أن يقول «قمر» وحسب، لأن هذه الكلمة تثير فينا ، وفي ضمائرنا حالة باردة محايدة. ولكنها كي تثير صورة وجدانية لابد أن تلجأ إلى الحيلة الشعرية. إلى انتهاك قوانين اللغة العادية» (٢).

وعما له دلالة ـ في هذا المجال ـ أن ابن طباطبا لم يكتف بأن يحظر على الشاعر المحدث ـ الذي وهب ابن طباطبا جهده لمعالجة أزمته ـ الخروج على مألوف الشعراء السابقين، وعلى

<sup>(</sup>١) ابن طباطباء عبار الشعر، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبى، ص ٢٨٠.

ماقرره النحاة والبلاغيون من قواعد اللغة وأصولها بل إنه راح يؤكد ذلك على المستوى العملى التطبيقي، فلم يستشهد إلا بأبيات من شعر القدماء مغفلا أشعار المحدثين إلا قليلا جدا حينما يأتي ذكرها ليدل على أنها مشابهة في جزئية ما للأصول السابقة، لا ليدل على أصالتها أو تفردها.

ولأن الصورة الشعرية . في نظر ابن طباطبا . تتضمن أصلا هو المعنى النثرى البحت يجب البحث عند دائما في استواء لغة الشعر قاما مثل لغة النثر التي تلتزم بجادئ النحو وعلاقات الألفاظ المنطقية، فإنه لم يستطع أن يعى قول الشاعر الذي يقدم ويؤخر ويصور، ولايلتزم بجبادئ النحو وعلاقات الألفاظ وأصبح هذا النوع من الشعر «من الأبيات المستكرهة الألفاظ، المتفاوتة النسج، القبيحة العبارة، التي يجب الاحتراز منها (١١).

هذه الأوصاف و المستكرهة المتفاوتة ، القبيحة، بشعة و كلها لو تأملناها ، نجد أنها أوصاف انفعالية قائمة على نظرة ذاتية وليس على أساس موضوعي يتعامل به مع اللغة الفنية الشعرية. هذه النزعة الانفعالية التي ينصت بسببها الناقد إلى نفسه أكثر عا يتعامل عقليا مع ما أمامه من غاذج فنية تعاملا موضوعيا ، لها جذورها المرتدة إلى الجاحظ في حديثه عن شرف المعنى وصحة اللفظ، وأثرهما في القلب أثر الفيث في التربة الكريمة.

ولقد بات واضحا قاما، أن الأوصاف الانفعالية للألفاظ والمعانى أصبحت علامة على لغة الشعر، وعلى منهج فى النظر النقدى صارت بمقتضاه لغة الشعر مرتبطة «بالعذرية» والجزالة، والرصانة، والنصاعة، والرونق، والرقة والفخامة» (٢). سواء عند الجاحظ أو عند من أتى بعده خاصة ابن طباطبا، والجرجاني، والعسكرى وابن الأثير» (٣).

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص٠٤٠

<sup>(</sup>٢) مصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: في نفس المرجع عن النزعة التأثرية فصلا و الانطباعات والعجز عن مواجهة النص، ص٥ التحليل اللغوي الاستاطيقي ، ص ١٨٣.

ومع وجود هذه النزعة الانفعالية التأثرية لدى ابن طباطبا، فإنه يلتزم ببدأ الأصيل فى التعامل مع النماذج الشعرية من خلال نظرة عقلية، تتطلب الاستقامة والوضوح التام فى نسق الكمات والمعانى، يقول ـ معلقا ـ على قول الأعشى:

وكيم من رد أهله لم يمسرم

أنى الطرف خنست على الردى

بريد: لم يرم أهله. وقول الراعى :

مضى غير مبهور ومنصله انتضى

فلما أتاها حبنز بسلامسه

يريد: وانتضى منصله. وكقول عروة بن أذينه:

بالغيب أن قد كان قبل سقاكها

واسق العدو بكأسه واعلم به

يوما بذلت كرامة لجزاكها

واجز الكرامة من ترى أن لوله

فقوله في البيت الأول «واعلم به بالغيب» كلام غث. و «له» رديئة الموقع، بشعة المسمع. والبيت الثاني كان مخرجه أن يقول:

وأجز الكرامة من ترى أن لو بذلت له يوما كرامة لجراكها ١١٥،

تكشف هذه الأمثلة وغيرها عن نظر ابن طباطبا النقدى وموقفه من قضايا الأسلوب واللغة عامة، فهو «لم يحاول أن ينظر إلى التقديم والتأخير في ضوء فاعلية السياق بل نظر إلى عن ضوء مقياس عام ثابت لاعلاقة له بالتجربة» (٢). وأما منا بيت الراعى السابق فقد عده، وغيره ـ من الأبيات التي ينبغي الاحتراز منها. ومصدر ذلك أن الشاعر قدم المفعول في «منصله أنتضى» ولم يلتزم الترتيب النحوى المعروف من فعل وفاعل.

وابن طباطبا . بهذا . لم يدرك السر وراء هذا التقديم في رغبة الشاعر . مثلا . أن يؤكد

<sup>(</sup>١) أين طباطيا. عيار الشَّعَر، صُن ٤٠ - ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) جاير عصدو مفهوم الشعرة ص ٨٧.

على انتضاء سيفه أولا. وذلك لأن الناقد يدور في إطار نظرته العقلية العابتة ولأن اللغة كالبشر . في نظره . فكما أن لكل إنسان موضعه الذي لا يتخطاه كذلك اللغة، فهي ليست إلا مقولات عقلية ثابتة تصوغ العالم كله في مجردات دون أن تختلف صيفها من مجال إلى مجال آخر في التعبير.

ولقد رأينا فيما تقدم من حديث عن الماهية والوظيفة، أن الناقد حينما التزم بعيار الفهم الثاقب، صار الشعر مجالات للتأمل العقلى الذي يقصد من ورائه فهم حرفية الشاعر، ودقة صنعته ولقد أدى هذا إلى اختصار التجربة الشعرية بضمور النشاط الخيالي من قبل، مما انعكس بدوره على اللغة، وعلى فهم الناقد نفسه ومنهجه العملي في التعامل مع فاذج الشعر.

إنه يبحث عن تصور عام كلى لماهية الشعر ووظيفته وأداته، ورغم هذا، فإنه ـ كما رأينا ـ قد «اقتصرت اشاراته على البيت المفرد، وفهم العلاقات الدلالية والنمو داخل البيت فهما جامدا» (١) إلى الدرجة التي أصبح الشعر فيها لا يختلف ـ من حيث أداته ـ عن أي مجال آخر كالفلسفة أو العلم. فاذا كنا نبغى من هذه المجالات حقيقة علمية معينة، فإن الشعر أيضا، أصبح مجالا للبحث عن هذه الحقيقة، وبالتالي أصبحت الكلمة فيه دالة على شئ محدد واضح ثابت.

هذا الموقف الجزئى الجامد الثابت من ناقد يبحث عن تصور عام للنشاط الشعرى، ربا كان مرجعه لتأثير اللغوبين الذى لم يزل واضحا فيه «فهم الذين جعلوا البيت وحدة النقد، واتخذوا المعنى المحدود أصلا للتقدير ، وقاعدة للتقويم» (٢) وألزموا الشاعر بصياغات الشعراء السابقين في عصر النقاء اللغوى، ولم يقدروا حرية الشاعر في التعامل مع تراثه، ومع لغته بالذات.

<sup>(</sup>١) جاير عصفور، مفهوم الشعر، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) شوقي ضيف، النقد، ص ٤٠ - ١٤.

ولقد نتج عن مرقف ابن طباطبا من لغة الشعر أن أصبح هناك . بمتضى المقل . كلمات وحشية مستكرهة لاتصلح للشعر. وكلمات أخرى هي بطبعها شاعرية جميلة. الأولى معيار وحشيتها أن الإجماع السابق رفضها واعتبرها مهجورة. ومعيار الثانية. قبول الإجماع لها. ولا ينبغي على الشاعر . في نظر ابن طباطبا حين يلتزم بأصول السابقين . أن يبحث عن سقطاتهم وتجاوزاتهم فيتبعها، فهذا ليس من حقه، لانهم فعلوا مافعلوا لضرورة لم تعد موجودة لدى الشاعر المحدث وفلا تجعلن هذا حجة وليجتنب ما أشبهه ». وعلى هذا لابد أن تصير كلمات قصيدته من جنس واحد. فلا يخلط البدوى بالحضرى المولد ووإذا أتى بلفظة غريبة أتبعها أخواتها، وكذلك إذا سهل الفاظه لم يخلط بها الألفاظ الرحشية النافرة الصعبة التيادة » (۱).

والنتيجة المستفادة من ذلك كله: أن الكلام في طبقات مثلما أن الناس أنفسهم في طبقات» (٢) والشاعر الجيد هو من يلتزم في حديثه طبقة واحدة يتوفر فيها الإجماع لا أن يتوفر فيها الحس الفردي وبذا وفإن الناقد يريد أن يثبت أن الجماعة أهم من الفرد» (٣) كما يريد أن يثبت أن والجمع بين طبقات الكلام في القصيدة الواحدة أمر لايمكن للعقل ـ وهو أداة الجماعة في فهمها ـ أن يقبله، ولا المنطق أن يستسيغه» (٤).

يترتب على هذا أن العالم فى ذهن الشاعر يتعدد بتعدد طبقات اللغة فهناك موضوعات يمكن أن تتحول إلى شعر، وموضوعات غير قابلة للتحول لعجز الشاعر عن التعامل معها. وموضوعات مشكلة قبيحة يمكن أن تؤدى . بعد اجهاد الذهن فى فهمها . إلى المروق من صف الجماعة، لذا فإن الشاعر يجب ألا يخوضها. وبذا يتحدد الوجود على أساس الإدراك، أو يعنى أوضح الاتفاق أولا، ثم الإدراك ثانيا: فما اتفقت مثل الجماعة عليه فهو فى محيط

<sup>(</sup>١) ابن طباطباً، عيار الشعر، ص٥

<sup>(</sup>٢) قاسم محمد الرجا، نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) مصطنى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي ، ص٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) قاسم محمد الرجاء نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، ص ٣٧٥.

إدراكها، وبالتالى تتعامل معه وتتذوقه، ويتحول إلى غط من أغاط بنائها الثقائى والفكرى والوجداني. ومالم تتفق عليه الجماعة، فلن تدركه وإن كان موجودا بالفعل.

ومن شأن هذه المراقف أن تحرم الحس الفردى من الاكتشاف والتجربة وأن يقف عند حدود ما اكتشفه السابقون وارتضوه لهم، وبالتالى يتحول الموجود بها فيه الإنسان إلى غط قابل لأن يتكرر دون أن يتغير، ولأن «يتشيأ » دون أن ينمو وتصبح وظيفة النظام اللغوى منفصلة غاما عن نشاط آلاف الجزئيات السابحة في الوجود أوفى العالم، فهي وظيفة تقوم لخدمة أغراض منطقية، وفي مقابل هذا تختفي وظيفة هذا النظام الأساسية في «التعبير عن الوجدان والإرادة عما له تعلق بذات القائل وفعله اللغوى الذي يترك أثره في السامع »(١) وفي إعادة الالتحام والوحدة الى جزئيات العالم من حولنا، فيعود إلينا وعينا من جديد الذي افتقدناه في غمرة الاهتمامات الجزئية المتعلقة بكل فرد في الحياة.

وظيفة الكلمة اذن. في ظل هذا التصور، أن تحتوى مثل الجماعة الجمالي هذا المثل الذي تبيناه في فكر ابن طباطبا يعتمد على الومضة، فهو لحظة وليس امتدادا، لذلك لابد أن يكون في غاية الوضوح والايجاز. والكلمة وعاء حامل لهذا المثل. لذا لابد أن يكون الوعاء سهلا شغافا لايحتاج إلى غيره فيفسره حتى يتحقق الامتاع السريع والنشوة الخاطفة وفيجلو الهم، ويشحذ الفهم مثل قول أحمد بن أبي ظاهر:

إذا أبر أحمد جادت لنا يسمده للجودان البحر والمطر

فهذا الشعر من الصفر الذي لاكدر فيهه(١)، أما مايقوله جنادة بن نجية:

من نحو بلدتها نساع فينعاهسا

من حبها أقنى أن يلاقينسى

أو تضمن النفس يأسا ثم تسلاها

لكى أقول فراق لا لقاء لــــه

<sup>(</sup>١) لطفي عبد البديع، التركيب اللغرى للأدب، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا ، عيار الشعر، ص ٧٥.

قهر «من الأبيات التي زادت قريحة قاتليها على عقولهم» (١) والعيب فيه أن قريحة الشاعر زادت على عقله، فلم يتحقق فيه القصد المباشر السريع. ولم يلتزم بالأحوال الخارجية، لذا فهو عا يؤخذ على حذر، ويحسن رده.

ومادام دور الكلمات محصورا في الإيضاح والإفهام حتى يتولد الإعجاب والإحساس بالجمال، فإن «الابتداء عا يحس السامع عا ينقاد إليه القول فيه قبل استتمامه عامر مطلوب وضروري، وكذلك الاختصار، ومنه قول لبيد:

وبنو الريان أعسداء لسك وعلى السنهم ذلت نعسم زين الكسرم(٢)

اذن: حتى تؤدى الكلمات وظيفتها يتحتم أن تحتوى المثل الجمالي للجماعة القائم على الومضة السريعة والإيجاز والاختصار، وأن تكون قادرة على إيضاح هذا المثل وإفهامه مما يترتب عليه عملية الإحساس بهذا المثل. يعنى أنها تقتصر فقط على الإيصال وبذا تبتعد الكملة عن طبيعتها الشعرية التي هي وابتعاد عن القاعدة المألوفة وكسر لها، وانحراف عن سبيلها ي (٣) وهي ـ كما اتضع سابقا ـ موت للغة وبعث لها في آن واحد.

إن ابن طباطبا ـ مع إيمانه السابق «بطبقية كلمات اللغة» وضرورة تجانس لغة القصيدة، وضرورة التزام الشاعر أصول اللغة كما أقرها النحاة والبلاغيون وضرورة استعمالها كما استعملها المبكرون، يبيح للشاعر ـ في هذا المجال ـ أن يحيد عن النظام اللغوى في حالة واحدة وهي إذا كان يصف، أو يقص حكاية «والذي يحتمل فيه بعض هذا، إذا ورد في الشعر هو مايضطر إليه الشاعر عند قص خبر أو حكاية كلام، إن أزيل عن جهته لم يجز، ولم يكن صدقا ولا يكون للشاعر معه إختيار لأن الكلام يملكه حينئذ فيحتاج إلى إتباعه والانقياد لهه(٤).

<sup>(</sup>١)المصدر السابق، ص ٩٥. . . . (٢) نفس المصدر، ص٢٨ – ٣٠.

<sup>(</sup>٣) صلاح قضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) ابن طباطها ، عيار الشعر، ص ٤٥.

فإبن طباطبا - رغم تصريحه المقيد وإمكانية أن ويبد الشاعر عن نظام اللغة ينطلق من مقولة عقلية هي الصدق بعناه الحرفي. أعني أنه لم يجز للشاعر ذلك إلا حرصا على أن تكون لغته صادقة أي مطابقة للخارج مطابقة ظاهرة. فالذي يؤرقه - باعتباره ناقدا - أن يحكي الشاعر أو يصف مشهدا ليس بلغته التي يحكي بها وهذا - في المقيقة - ليس إلا قيدا من القيود التي يغرضها عقل ابن طباطبا على حرية الشاعر في تعامله مع اللغة. والدليل على ذلك قوله دفأما مايمكن الشاعر فيه من تصريف القول، وتهذيب الألفاظ، واختصارها، وتسهيل مخارجها، فلا عذر له عند الإتيان بمثل ماوصفناه من هذه الأبيات المتقدمة ي (١)أي - في نظره - بمثل الخلل اللغوى الذي يعنى - بالنسبة للشاعر - حركة طبيعية في تعامله مع لغته منفقة مع منطق تجربته الخاصة.

وبالرغم من هذا ، فإن هذا التجاوز الوحيد، لم يضف إلى طبيعة الكلمات الشعرية فى فكره النقدى شيئا جديدا. فهى مازائت مغلولة بقيد يسمى الخارج وقيد داخلى يسمى العقل. فالشاعر محاصر خارجيا وداخليا. والعالم أمامه لم يعد بكرا. إنه مناطق واضحة ظاهرة مستباحة لايعانى أى شئ فيه محنة التولد والنمو والنصج، بل يدور في إسار من التشابه والتجانس والتناسب، وحرية كل شئ فيه حرية محدودة مشدودة إلى العقل من جهة، وإلى العرف والمألوف من جهة أخرى.

لذا، فإن الشاعر وإذا اضطر إلى اقتصاص خبر في شعر دبره تدبيرا يسلس له معد القول ويطرد فيه المعنى. فبنى شعره على وزن يحتمل أن يخشى بما يحتاج إلى اقتصاصد بزيادة من الكلام يخلط به، أو نقص يحذف منه. وتكون الزيادة والنقصان يسيرين. وتكون الألفاظ المزيدة غير خارجية من جنس مايقتضيه بل تكون مؤيدة له، وزائدة في رونقد وحسند» (٢).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق والصفحة.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق والصفحة.

ترسى هذه الفقرة من فكر ابن طباطبا أمورا أهما: أن الشاعر من حقه أن يضيف أو يغير، وأن إضافته ليست اضافة جوهرية لموضوعه، بل إضافة متممه أنه لايبتكر بقدر مايرمم من أشباء مكسورة، وأهم أدوات الترميم - في يديه - مفرداته فهي كالمسامير تحافظ على ثبات الأشياء.

أن مفهوم الصدق القرين الأول للعقل، قد حول اللغة الى مفردات مستقلة علاقاتها التجاور وليس الاندماج، كما جعلها أوعية فارغة تبحث دائما في فضاء رحب عن الامتلاء. فإذا ما امتلأت ، لاذت إلى الهدوء الأبدى والسكنية الدائمة.

وجعل الصدق من الشاعر خازنا أمينا لهذه المفردات، يحافظ عليها ويحيمها من أن تتسرب إلى داخله فتفور، وتتفاعل، وتفقد محتواها لتتشكل بمحتوى جديد، لذا فقد جعلها دائما في ذاكرته القريبة إلى لسانه، القادر على المخاطبة بصوت عال فيجذب الأسماع ثم مايلبث أن يهدأ ويستكين.

كما جعل الصدق النقاد والمتلقين مجرد راصدين أمناء وحرمهم من العلاقة الجدلية بينهم، وبين النص، وبينهم وبين العالم. وبذا تحول الشعر إلى نوع خاص من الأقيسة المنطقية، والى مجال يبحث فيه عن حقيقة ماتشابه مثيلتها في التاريخ أو السير أو الفلسفة.

كما أن الموروث المتصف بالأولية والنقاء والمرتبط بالصدق، جنى من ناحية أخرى على اللغة، فهدلا من أن يكون الموروث ـ في نظر ابن طباطبا ـ نقطة انطلاق وتجمع يرى فيها الشاعر تاريخه النوعى فيتجاوزه بعد أن يتحول في داخله الى وجدان، أصبح هذا الموروث لديه، منطقة أمر دائمة، حجة قائمة على الشعراء، تمنعهم من تحقيق ـ ذواتهم في اللغة ـ الوسيلة الأولى في مجال الافصاح عن الذات.

ومع حرمان الشاعر من الانفلات من أمر الموروث والاجماع تحولت اللغة الى أشكال دالة، وإلى صور منحوتة، لاتتغير أو تتبدل، الا بقدر ماتتغير شمس هذا اليوم عن شمس الأمس

في درجة الحرارة، أو السطوع أو الشروق.

إن ابن طباطبا - على الأقل - لم يع مهمة التراث وعيا صحيحا، ولو فعل لأدرك مافيه من علامات التحول وإمكانيات الثراء، ولأدرك قول زهير الصحة الدائمة على الرتابة:

ما أرانا نقول الا معارا أو معادا من لفظنا مكرورا

إنه عجز عن ذلك، واستسلم لاتجاهه التعليمي، اللغوي، الذي أفضى به إلى آفاق رحبة من الجزئية والتجريد، والبحث الدائم عن الاختصار والإيجاز والومضة السريعة عما يرضى رغبات الفهم، ولايرضى رغبات الوجدان والشعود، لذلك كان إعجابه شديدا بالمضامين الأخلاقية والحكمية، وبقدر إعجابه كان نفوره من المضامين العاطفية التصويرية، ومن محاولات الخروج على عرف الجماعة السائد.

**(Y)** 

إذا كانت الكلمة في الشعر لا يجب أن تسمى الأشياء بأسمائها، لأنها إن فعلت لا تثير صورة فينا الا حالة باردة محايدة قاما مثلما تفعل نظيرتها في النثر، فإنها «لكى تثير صورة وجدانية لابد أن تلجأ إلى الحيلة الشعرية، إلى انتهاك قوانين اللغة، ولابد للشاعر إذن أن يقول عن القمر «أنه منجل ذهبي في حقل النجوم» فيبتعد عن قوانين اللغة التي لا تسمع عادة بتلاقي هذه الكلمات على هذا الشكل»(١).

ولقد رأينا - فيما سبق - أن ابن طباطبا يجنع إلى أن يعامل الكلمه فى اللغة الشعرية على أنها دالة على مدلول، فإذا ماتعدت هذه الحالة، وأصبحت قادرة على إثارة حالة وجدانية، أى إذا ماصارت الكلمة فى صورة شعرية، فإند لايغير من نظرته إلى الكلمة، ولا إلى الصورة باعتبارها نظاما معينا يسمح بتلاقى كلمات اللغة على صورة غير مألوفة فى اللغة العادية.

<sup>(</sup>١)صلاح قصل، تظرية البنائية في النقد الأدبي، ص ٢٨٠.

وكما تبينا ملامع الكلمة الشعرية في فكره النظري والتطبيقي، نحاول أن نتبين طبيعة فهمه للصورة الشعرية ووظيفتها.

ولإيماننا بأن هذا لاينفصل عن ذاك، فإننا سنحاول أن يكون حديثنا رابطا بين تصوره للكلمة، وتصوره للصورة اللذين يشكلان معا أساس الأداة الشعرية.

ومثال الكلمة الصادقة ـ في نظر ابن طباطبا ـ هو ألا تنجرف عن مدلولها إلى مدلول آخر، وألا تعطى أكثر بما تعطيه الكلمة في النظام النحوى والصرفي للغة العادية والصررة هي ـ في الحقيقة ـ نتاج للخيال الخالق تتركب من مجموعة من الكلمات التي تفقد دلالاتها العادية أو نظامها المنطقي لتتعداه إلى نظام أشمل ودلالات أعمق، فهي وجوهر فن الشعر، وهي التي تحرر الطاقة الشعرية الكامنة في العالم، والتي يحتفظ بها النثر أسيرة لديد على العالم.

ولكن نظرا لموقف ابن طباطها الواضع من النشاط الخالق في الشعر، وتأييده لموقف العقل في التعامل مع الشعر، فإنه لم يعتد ـ من آثار الخيال ـ إلا بالتشهيه أحد الصور الشعرية، في مقابل إهمال الاستعارة التي لاتحقق الوضوح، ولاتحافظ على نظام الأشياء والعناصر في الواقع، فهي مؤرقة في فهمها، وعيث دائم بعناصر الواقع.

أما التشبيه فهر لايتعدى حد المقارنة بين شيئين بينهما وجه من الشبه، فضلا عن أنه لايعيث بأى شئ، لذلك فإن أول صفة مترفرة فيه هى الصدق والصدق هنا لايختلف مفهرم عن نفس مفهرم الصدق بالنسبة للكلمة. ولذا، فإن من مهمة الصورة في ظل هذا المفهرم أن وتحرص على نقل جزئيات العالم الخارجي وتقديمها في شكل أمين» (٢) ويصبح معيار قبولها اقترابها الشديد جدا من الواقع. ومشاكلتها له وفما كان من التشبيه صادقا قلت في وصفه كأنه، أو قلت ككذا ماقارب الصدق قلت فيه تراه أو تخالفه أو يكاد » (٣).

<sup>(</sup>١) صلاح قضل، المرجع السابق، ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) جاير عصفور، الصورة الفنية، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ابن طباطباء عيار الشعر ، ص ٢٣.

والأداة في التشبيه وسيلة تعالة في عقيق طلا المعيار، وتحقيق التجانس التام بينها، وبين الواقع الخارجي، وهي التي تحقق التفاضل بين تشبيه وآخر «فأحسنه ما أوقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما ليبين وجه التشبيه بلا كلفه» (١).

وليس وقوع التشابه بيه شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما هو الأساس الرحيد. بل أن الصورة كلما جمعت أوجها كثيرة من الشبه صارت أفضل وأكثر تأييدا واقترابا من المشهد الذي تحرص على نقله. فإذا كان الشاعر يحرص على نقل الهيئة أو الصورة أو المعنى . كما يقول ابن طباطبا . فإنه يكون أقوى لو استطاع أن يجمع كل هذه الصفات في صورة واحدة دوريا امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض، فإذا اتفق في الشئ المشبه بالشئ معنيان أو ثلاثة معان من هذه الأوصاف قوى التشبيه وتأكد الصدق فيه، وحسن الشعربه للشواهد الكثيرة المؤيدة لد» (٢).

إذن فالصورة لديه لاتختلف في طبيعتها عن الكلمة في تصوره. كلاهما وعاء يحتوى مادة مايحاول إيصالها بنوع من الصدق التام. وكما أن الكلمات في اللغة طبقات أو مستويات مختلفة، فإن الصورة الشعرية والتشييه ولها مستوياتها من حيث القبول، فإنها تلتزم التزاما أمينا عا تصوره أو تحرص على احتوائه ومن حيث التوصيل، فإنها تتفاوت، إذ بقدر ماتحمل من عناصر كثيرة تكون قدرتها على التأكيد، وبالتالي تصبح أوقع في النفس وأكثر قبولا.

وهذا الفهم بالتالى يحدد وظيفة الصورة، كما حددسابقا وظيفة الكلمة، فالصورة وعاء مثل الكلمة قاما، وكما أن مايهم من الكلمة هو ماتحمله، كذلك مايهم من الصورة هو ماتحمله، فاذا قال النابغة مثلا:

ألم تر أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دونها يتذبين الم تر أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دونها يتذبينو ألم يبد منهن كوكب (١)

<sup>(</sup>١) المرزوقي، شرح الحساسه، ص٩. (٢) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص ١٧. (٣) المصدر السابق، ص٢٣.

قإن المقصود من التشبيه ليس إلا «تشبيه الشئ بالشئ معنى لاصورة أى أن المقصود هذا فقط أن الممدوح نوره ساطع بحيث يغطى كل ماعداه. أما ماتحمله الشمس والكواكب من دلالات أخرى داخل سياق البيت قهذا أمر غير وارد. وكذلك حين يرد قول ابن الشماخ «والشمس كالمرآة في كف الأشل » فالمستحسن فيه قط أنه من «تشبيه الشئ بالشئ صورة ولونا وحركة وهيئة ، فكما أن الكلمة تحاكم بعيدا عن سياقها ، كذلك الصورة تبتسر ابتسارا قد يحيل إلى مناظر لاعافية فيها ولا حركة.

وعلى هذا، فإن أفضل التشبيهات «ما إذا عكس لم ينتقض بل يكون كل شبه بصاحبه مثل صاحبه، ويكون صاحبه مثله مشتبها به صورة ومعنى» (١).

وما دام المطلوب دائما من الصورة هو ماتحمله ، فإنها لابد أن تكون واضحة ، لأنها ليست مقصودة ، فهى مجرد وعاء لايؤثر ولايتأثر با يحمله وتحدد وظيفتها في التأكيد على معنى يراد إبلاغد أو توضيح معنى لم يتضح في النفس أو الإقناع بشئ تكون هي خير وسيلة للإقتاع بد، أو إضفاء نوع من الزينة والزخرف.

وهذا أمر طبيعى في ظل انفصال اللفظ عن المعنى، وتشعب الماهية إلى حسى وعقلى الأمر الذي ترتب عليه أن أصبحت والصورة الحسية متميزة عن المعنى العقلى، لأنه أشرف. والشباعر يستخدم الصورة الحسية والمعانى العقلية معا، ولكنه لايحول إحداهما إلى الأخرى» (٢) فالناقد دائما مشغول بالبحث عما وراء الحس في الصورة عما يمكن أن نسميه والصورة العارية».

وبذا تفقد الصورة على مستواها الوظيفي قدرتها على الاكتشاف وتقديم «نوع متميز من المعرفة يقوم بدور أساسي في خلق ماتثيره التجربة الأدبية من مشاعر وأفكار» (٣) ويتحدد دورها فقط في أنها توضيح وتلوين فلا «تحقق توافقا بين الوحدة والتنوع في نسيج

<sup>(</sup>١)تفس المصدر، ص ١٠.

 <sup>(</sup>۲) مصطفى ناصف، نظرية المنى في النقد العربي، ص٧٠

<sup>(</sup>٣) طه وادى، ناجى الموقف والاداة، النهضة المصرية القاهرة، ١٩٧٦، ط١، ص ١١٧٠.

العمل الشعرى، ولاتعتمد في قوتها وغوها على إعادة تشكيل المدركات الحسية، وإضافة تجارب جديدة، وإفا تعتمد على مجرد تصور أشياء غائبة عن الحس، وتصبح شكلا من أشكال الانفعال بالعالم الخارجي» (١١).

وهى ـ فى هذا التصور لوظيفتها ـ محببة لدى ابن طباطبا لأنها تحرص على المأثور والوضوح وتلغى الحسر الفردى، وتؤكد مفهوم الجماعة والعقل فى مقابل الفرد والإبداع.

إن مارصلت إليه أداة الشعر وماهيته ووظيفته من ارتباط بالعقل والموروث والصدق جاء من اهتمام ابن طباطبا ـ شأنه شأن من سبقه من نقاد ـ بالمتلقى الذى صار محور تفكيره، والذى على أساسه بنيت كل معايير الظاهرة الشعرية فى تصوره ولو أنه ـ على مستوى الأداة ـ مثلا ـ «اهتم بالمبدع قدر اهتمامه بالمتلقى لعدل كثيرا من أحكامه المتصلة بالصورة، فهى عندما ينظر إليها من زاوية المبدع تصبح الوسيط الأساسى الذى يستكشف به الشاعر تجربته ويتفهمها، كما يمنحها المعنى والنظام وبهذا الفهم لاتصبح الصورة الشعرية مجرد زينة وزخف» (٢).

كما أنه لو اتبع اتجاهه الذي قال فيه إن الأشعار ولاتخلو من أن يقتص فيها أشياء هي قائمة في النفوس والعقول، فيحسن العبارة عنها، وإظهار مايكمن في الضمائر منها ه<sup>(۳)</sup>وغاه وأكده بصورة شاملة في تصوراته، لتغير مفهوم الصدق لديه ، وترتب على هذا التغيير نتائج كثيرة منها أنه لم يكن ليربط التشبيه بالتوضيح والتزيين ـ وهو الأداة المفضلة في نظره ولعالجه على أساس نفسي خالص يتصل بانفعالات الشاعر ومشاعره الذاتية المتفردة. ولا مانع في هذه الحالة أن يرتبط التشبيه بالإبانة وبشرط أن تفهم الإبانة على أنها نوع من الكشف والتعرف على الجوانب الغامضة من التجربة التي يعانيها الشاعر. وبهذا المعنى،

<sup>(</sup>١) تامر سلوم، التشكيل اللغوى والجمالي عند عبدالقاهر الجرجاني، ص١٧٧.

<sup>(</sup>٢)جاير عصفور، الصورة الفنية، ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) ابن طباطيا، عيار الشعر ، ص ١٢٠ .

لايصبح التشبيه من قبيل الحيلة التي تزيد الواضح وضوحا، وإنا يصبح التشبيه وسيلة ضرورية يتوسل بها الشاعر ليبين لنفسه حقيقة التجربة التي يعانيها (١).

إلى جانب هذا، وذاك ، فإن ابن طباطبا اعتمد فى معالجته للأداة على مناهج جزئية قاصرة تختلف عن طبيعة تصوره النظرى الذى يسعى إليه. فهو فى نقده التطبيقى، انفصل فى غالب الأحيان ـ عن مسعاه النظرى. وراح يلقى بأصول البيئة اللغوية فى محاكمة الشعر، عما أوقعه فى الجزئية، وحرمه من التقاط خيط شامل بين جزئيات السياق الشعرى.

فراح يعالج الكلمة على حدة. كما راح ينظر إليها على قدر ماتؤديه من دلالة معجمية وفي نفس الوقت راح يعالج التشبيه بنفس طريقة معالجته للكلمة، وهو بالإضافة إلى ذلك كلد، لم يتعرض للجانب الآخر للأداة، وهو الجانب الصوتى، واقتصر فقط على إعجابه ببعض القرافي التي تقوم على مهارة شكلية، وقدرة على التحكم في ألفاظ اللغة.

لقد انتهت أداة الشعر ـ لديه ـ إلى النعطية والثبات، واستبعاد كل الجوانب الذاتية إلا ما اتفق منها مع السائد والمألوف والمعتاد، فأصبحت لاتدل على خصوصية الشاعر بقدر ماتدل على خصوصية المتلقى وملامع نفسيته وأصبحت براعة الشاعر محدودة في السعى وراء إرضاء المتلقى بالغريب والنادر وبالتالى لم تعد «ماهية لغة الشعر تتحدد في الفاعلية الخلاقة التي تجعل من نشاط اللغة في العمل الشعري خالقا لأنظمة وعلاقات وتراكيب وبنيات ذات دلالات رمزية (٢) بل أصبحت تتحدد في «ارتباطها بالشيوع والتواتر العرفي» (٣) وأصبحت مهمتها محدودة في الترصيل والتزيين بدلا من أن تسعى إلى التشكيل والخلق اللغوى الجديد» (٤).

<sup>(</sup>١) قاسم محمد الرجا، نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) عبد المنعم تليمه، مدخل إلى علم الجمال الأدبى، ص ١١٦ - ١١٧٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع والصفحة.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع والصفحة.

ولم يعد عمله. كناقد نظرى وهروس طبيعية الأنظمة والعلاقات اللغوية التى يستحدثها الشاعر في تعامله مع اللغة العادية حتى لاتكون نظرية الشعر تأملا مفارقا للظاهرة الشعرية (وهذا ماحدث بالفعل) »(١) كما أن عمله ـ كناقد تطبيقى لم يعد هو «درس نشاط السياق والتركيب والبنية في العمل الشعرى حتى لايكون نقد الشعر تعبيرا عن «فكرية» الناقد وليس درسا لتشكيل الشاعر»(٢) كما أنه لم يع أن مشكل الشاعر مشكل «تشكيل» بل وعاه على أنه مشكل توصيل بدليل أنه ـ كما رأينا ـ ظن الشاعر يتعامل مع معنى مسبق يسعى إلى توصيله وأنه يتوجه إلى غرض يسعى إلى التعبير عنه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع والصفحة.



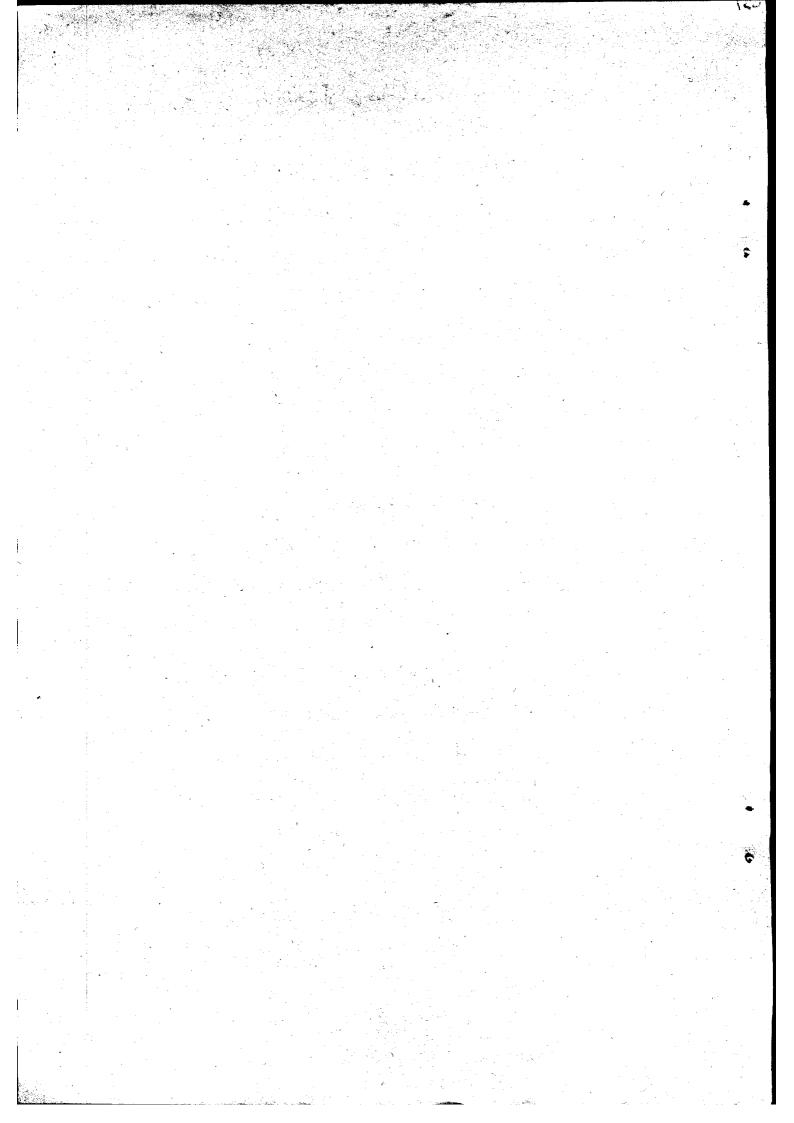

اتضع عا تقدم في فصول البحث أن ابن طباطبا في سعيه نحر تقديم تصور نظرى للشعر من حيث ماهيته، ومهمته وأداته، لم يكن ليدرك أن الشعر ذو ماهية جمالية عامة تقوم على أساس من المعرفة الجمالية التي تعتبر ثمرة العلاقة الخاصة بين الفنان وواقعه، وراح - بدلا من ذلك - يتحدث عن عناصر تشكيل العمل الفني. فلقد مر بنا اهتمامه الزائد بالحديث عن حدود الشعر وعلاقتها بعملية الإبداع الفني، التي راح يؤصل لها من حيث مراحلها وأدواتها التي حددها في الموروث ودور العقل في تشكيل المادة الفنية المستمدة من الموروث، وكان في ذلك كله يتحرك في إطار ثابت من الاهتمام بالمتلقى ومن الفصل بين الفكر وشكله، لذلك رأى النشاط الخيالي في مقابلة دائمة مع العقل. وراح يحذر من دوره ويخضعه لمراقبة العقل الصارمة عما يجعل تجربة الشاعر المستمدة من الموروث واضحة بسيطة لاتميل إلى الفموض أو تحتاج إلى تأويل حتى لايتكلف المتلقى عناء الفهم والتفسير.

وتأسيسا على ذلك اهتم بالتشبيه وحصره في حدود منطقية وأغفل أهمية الاستعارة، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا يشير إلى رغبته في التأكيد على أن النشاط الخيالي أمر لابد منه للفن الشعرى. وإذا كان موقفه من الخيال عا يؤخذ عليه فإن النقاد العرب السابقين عليه اتخذوا نفس الموقف من علاقة الشاعر بالعالم الخارجي.

وبناء على فهم ابن طباطبا لماهية الشعر، راح يؤسس وظيفة الشعر على مستوى الفرد والجماعة، في إطار من علاقة الشاعر بجماعته وما تفرضه تلك العلاقة من الالتزام باضى تلك الجماعة ومثلها الجمالية والأخلاقية، ولموقف ابن طباطبا من الماضى حيث النقاء والأولية، فإنه ألزم الشاعر به استلهاما وتصويرا. ومن ناحية أخرى، رأى ابن طباطبا أن الشعر يثير المتلقى بما يقدم إليه من المعرفة تلك التي حددها بالمعرفة التراثية التي تستبطن الماضى وتحاول أن تتفهم الحاضر، وعلى هذا فإن القصيدة في نظر ابن طباطبا قد تحولت إلى موضوع للتأمل العقلى الخالص. كما رأى أن الشعر بما يقدمه من معرفة ذو أثر أخلاقي مرتبط بالأثر الجمالي الذي يستشعره المتلقى وأثره في وحدة الجماعة . ولقد أسس ابن طباطبا هذا الأثر الجمالي

على أساس من فكره الجمالى الخالص عندما حلل طبيعة الشئ الجميل وعلاقته بالفهم ودور الحواس فى ذلك، وعندما وضع للشئ الجميل درجات ترتبط باكتمال عناصره أو نقصها. كما جعل القصيدة موضوعا جميلا بما يتوافر لها من اعتدال فى الوزن واللفظ والمبنى ، ولقد انتهينا فى حديثنا عن الوظيفة إلى أن ابن طباطبا لم يلمح أن دور الفن ومهمته تنبع من داخله وراح يربط الفن بمصادر القيمة وما يبثه فى الناس من معتقدات، ولأنه يجعل الناس أفضل من الوجهة الأخلاقية. ولأنه مصدر للمعرفة وجعل الإمتاع فى مقابل الإفادة.

وبناء على ما أسسه في تصوره للماهية والمهمة، راح ينظر للأداة من نفس المقولات المعقلية الثابتة التي حددت موقفه من الفن بشكل عام، ففي إطار من تقديس الماضي المورث، ومن العلاقة الصارمة بين النشاط الخيالي والعقل حدد طبيعة أداة الشعر وانتهى في تحليلها إلى مستريين: الكلمة، الصورة. وجعل لكل منهما طبيعة ووظيفة ووصل إلى أن دور الكلمة نثريا لا يختلف عن دورها في الشعر اختلافا كبيرا إذ هو اختلاف شكلي فقط. ولم يدرك أن هذه الأداة ذات ماهية جمالية وذات جانبين: تركيب ودلالي. وحرم الشاعر من حريته في التعامل مع اللغة لأنه ـ من قبل ـ ليس حرا في اختيار مادة قصيدته. وأصبح الصدق والثبات ـ في نظره ـ أهم سمتين حددتا طبيعة أداة الشعر على مستوى الكلمة والصورة، ولأنه حرص على استبعاد معظم الجوانب الذاتية من التجربة الفنية وأسس للشعر والصورة، ولأنه حرص على استبعاد معظم الجوانب الذاتية من التجربة الفنية وأسس للشعر طبيعة شكلية وجعل جهد الشاعر جهذا صناعيا، فقد أصبحت مهمة أداته محدودة في التوصيل والتزيين بدلا من أن تكون في التشكيل والخلق اللغوى الجديد.

إن ابن طباطبا ، بعد ذلك كله، يبقى له تفرده فى أنه أول ناقد نظرى فيما نعلم ـ وهو أسبق من قدامة ـ وقف بشكل أساسى أمام معطيات الظاهرة الشعرية وأزمة الشعراء المحدثين فى عصره وراح يؤصل لها ويجتهد فى البحث عن أسانيدها النظرية والعملية فى التراث الشعرى العربى على سعته وامتداده ـ كما يبقى له تفرده فى قدرته على تقديم آراء وتصورات نظرية مازالت موضع نقاش وجدل حتى الان وفى قاسك هذه الآراء ووحدتها.

المادروالراجع

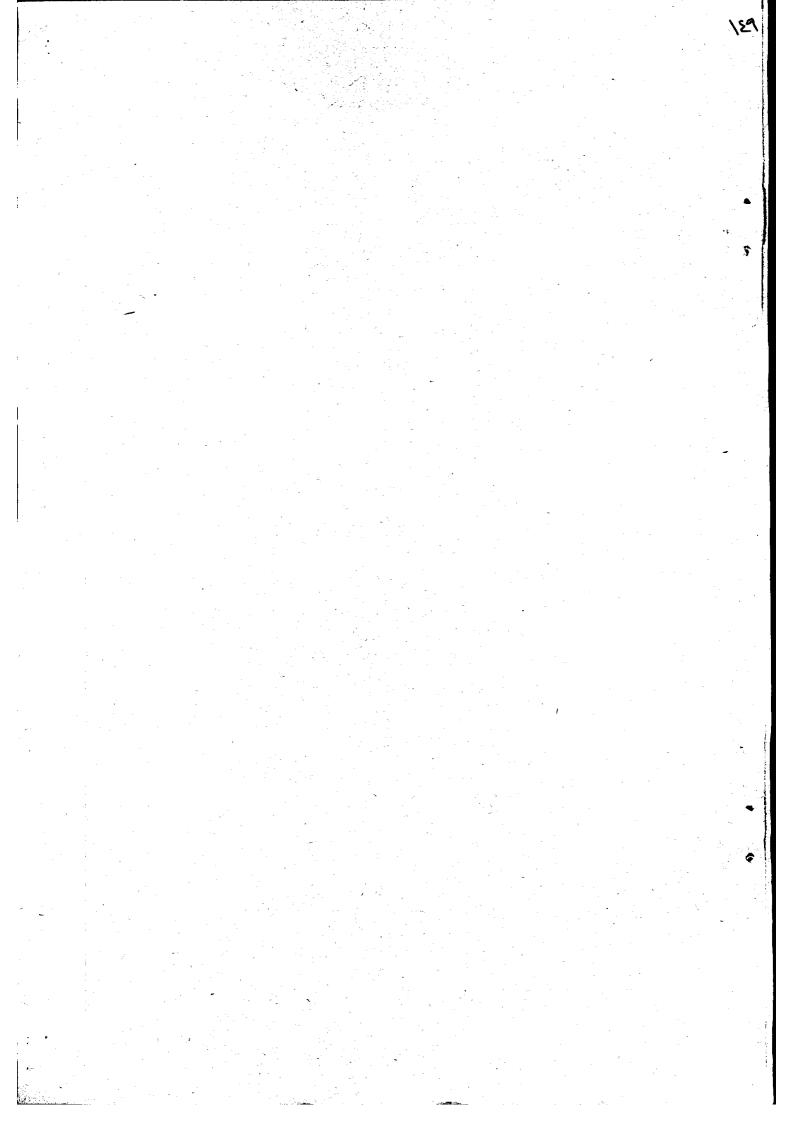

#### ۱) ابن رشیق :

العمدة في صناعة الشعر ونقده \_ تحقيق محيى الدين عبد الحميد \_ مطبعة السعادة \_ القاهرة \_ ١٩٦٣م \_ ج ١.

### ۲) ابن سلام: `

طبقات فحول الشعراء ـ محمود محمد شاكر ـ مطبعة المدنى ـ القاهرة ـ ١٩٧٤م ـ ج.١.

#### ٣) ابن طباطبا العلوى:

عيار الشعر ـ تحقيق طه الحاجرى ـ محمد زغلول سلام ـ المكتبة التجارية ـ القاهرة ـ ١٩٥٦م.

## ٤) أبو حيان التوحيدي:

الإمتاع والمؤانسة . تحقيق أحمد أمين . أحمد الزين - المكتبة المصرية - بيروت . ١٩٥٣ ، ج٢.

# ه) أبو هلال العسكرى :

الصناعتين . تحقيق على محمد البجاوى . محمد أبو الفضل . مطبعة الحلبى . القاهرة د . ت ، ج ٢ .

### ٦) احسان عباس:

تاريخ النقيد الأدبى عند العيرب ـ دار القلم ـ بيروت ـ ١٩٧١م ـ فن الشيعر ـ دار الثقافة ـ بيروت ـ ط ٣ ـ د.ت.

# ٧) أحمد إبراهيم درويش:

الصورة الشعرية في البلاغة والنقد العربي القديم والمعاصر ـ رسالة ماجستير مخطوطة ـ جامعة القاهرة .

- ۸) أدونيس: « على أحمد سعيد».
- ـ مقدمة للشعر العربي ـ دار العودة ـ بيروت ـ ١٩٧١م.
- ـ الثابت والمتحول ـ دار العودة ـ بيروت ـ ١٩٧٤ ، ج١٠
  - ـ الثابت والمتحول ـ دار العودة ـ بيروت ١٩٧٤ ج٧٠.

#### ٩) الجاحظ:

الحيران . تحقيق عبدالسلام هارون . مطبعة الحلبي . القاهرة . ١٩٦٥ . ج١٠

(1.

البيان والتبيين ـ تحقيق عبدالسلام هارون ـ دار التأليف ـ القاهرة ـ ١٩٦٨ ـ ج.١ .

### ١١) الحاتمي :

الرسالة الموضحة ـ محمد يوسف نجم ـ دار صادر ـ بيروت ـ ١٩٦٥م.

### ١٢) الحسن بن الكاتب:

كمال أدب الغناء ـ غطاس عبدالملك ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ـ ١٩٧٥م.

## ۱۳) الرازي:

الزينة ـ تحقيق حسين الهمداني ـ مطبعة الرسالة ـ القاهرة ـ ١٩٥٦ .

#### ١٤) الفارابي:

جوامع الشعر ضمن تلخيص أرسطو وفي الشعر » محمد سليم مطابع الأهرام -القاهرة - ١٩٧١م.

### ١٥) المبرد :

- ـ البلاغة ـ تحقيق رمضان عبد التواب ـ دار مطابع الشعب ـ القاهرة ـ د.ت.
- . الكامل في اللغة والأدب عجمة عن العلماء المكتبة التجارية القاهرة من العلماء المكتبة التجارية القاهرة م

# ١٦) المرزباني:

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء . تحقيق على محمد البجاري . مطبعة لجنة البيان العربي . القاهرة . ١٩٦٥م.

# ۱۷) الرزوقي :

شرح الحماسة . تحقيق أحمد أمين . عبدالسلام هارون . لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة . ١٩٥١م.

### ١٨) النعمان القاضي:

- جدل أبى قام فى الشعر مقالة مستلة من مجلة كلية الآداب جامعة الرياض١٩٧١م
  - شعر التفعيلة والتراث دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ١٩٧٧م.

# ١٩) تامر سلوم سلوم:

التشكيل اللغوى والجمالي عند عبدالقاهر الجرجاني في ضوء فاعلية اللغة ونظرية السياق ـ رسالة دكتوراه مخطوطة ـ جامعة القاهرة ١٩٧٨م.

# ۲۰) جابر عصفور:

- ـ الصورة الفنية في الموروث البلاغي والنقدي ـ دار الثقافة ـ القاهرة ١٩٧٢م.
  - مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدى دار الثقافة القاهرة ١٩٧٨م.

## ٢١) حامد عبدالقادر:

دراسات في علم النفس الأدبى . لجنة البيان العربي . القاهرة . ١٩٤٩م.

# ۲۲) شکری عیاد:

موسيقى الشعر العربي - دار المعرفة - القاهرة - ١٩٦٨م.

# ۲۳) شرتی ضیف:

- الفن ومذاهبه في الشعر العربي دار المعارف القاهرة د.ت.
  - البلاغة تطور وتاريخ ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ د.ت.
    - النقد دار المعارف القاهرة ط٣ ١٩٧٤م ،

۲٤) صلاح فضل:

نظرية البنائية في النقد الأدبى - الانجلو المصرية - القاهرة ١٩٧٨ - ط١٠

٢٥) طاهر الأخضر الحمروني:

منهج المرزوقي في شرح الشعر . ماجستير مخطوطة . جامعة القاهرة . ١٩٧٣م.

۲۲ طه رادی :

ناجي المرقف والأداة . النهضة المصرية . القاهرة ١٩٧٦م.

٢٧) عبد الحكيم راضي . عبد المنعم تليمة :

النقد العربى . مداخل تاريخية حول الجاهاته الأساسية . نصوص بلاغية ونقدية قديمة وحديثة . الجهاز المركزي للكتب الجامعية . القاهرة . ١٩٧٧م.

٢٨) عبد الحكيم راضي:

فكرة الابتكار في النقد العربي - ماجستير مخطوطه - جامعة القاهرة - ١٩٧٢م.

٢٩) عبد المنعم تليمة:

مقدمة في نظرية الأدب ـ دار الثقافة ـ القاهرة ـ ١٩٧٣م ـ ط١٠

٣٠) عبد المنعم تليمة:

مداخل إلى علم الجمال الأدبى - دار الثقافة - القاهرة - ١٩٧٨م - ط١٠

٣١) عثمان أمين:

الجوانية أصول عقيدة وفلسفة ثورة ـ دار القلم ـ القاهرة ـ ١٩٦٤.

٣٢) عز الدين إسماعيل:

الأسس الجمالية للنقد العربي . دار الفكر العربي . القاهرة . ١٩٧٤م.

٣٣) قاسم محمد الرجا:

نقد الشعر في القرن الرابع الهجري ـ رسالة دكتوراه مخطوطه ـ جامعة القاهرة ـ ١٩٧٨م.

## ٣٤) كمال أبر ديب :

في البنية الايقاعية للشعر العربي . دار العلم للملايين . بيروت ١٩٧٤ . ط١.

## ٣٥) لطنى عبد البديع:

- التركيب اللغرى للأدب - النهضة المصرية - القاهرة · ١٩٧٠ - ط١.

- عبقرية العربية - النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٧٦ - ط١٠

## ٣٦) محمد زغلول سلام :

تاريخ النقد العربي . دار المعارف . القاهرة . د.ت . ط١.

## ٣٧) محمد زكى العشماوي:

الشكل والمضمون في النقد الأدبي الحديث - مجلة عالم الفكر - الكويت - العدد الثاني - المجلد التاسع - ١٩٧٨م.

### ٣٨) محمد غنيمي هلال :

النقد الأدبى الحديث ـ دار نهضة مصر ـ القاهرة ـ ١٩٧٣م.

## ۳۹) محمرد فهمی حجازی :

اللغة العربية عبر القرون - المكتبة الثقافية - القاهرة - ١٩٦٨م.

## ٤٠) مصطفى ناصف :

- الصورة الأدبية ـ مكتبة مصر \_ القاهرة \_ ١٩٥٨ .
- قراءة ثانية لشعرنا القديم منشورات الجامعة الليبية كلية الآداب د.ت.
  - نظرية المعنى في النقد العربي دار القلم القاهرة ١٩٦٥.
  - دراسة الأدب العربي ـ الدار القومية للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ د.ت.
    - مشكلة المعنى في النقد الحديث . مكتبة الشباب . القاهرة . د . ت.

# المراجع الأجنبية المترجمة:

۱)-أروين ادمان :

الفنون والإنسان - ترجمة مصطفى حبيب - مكتبة مصر - القاهرة - د . ت.

٢) أرنست فيشر:

٣) أوسان وارين:

رينيه ويليك - نظرية الأدب - ترجمة محيى الدين صبحى - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب - دمشق - ١٩٧٧م.

٤) ت . س اليوت :

مقالات في النقد الأدبي - ترجمة لطيفة الزيات - الانجلر المصرية - القاهرة - د.ت.

٥) جان برتليمي :

بحث في علم الجمال ترجمة أنور عبدالعزيز . دار نهضة مصر . القاهرة . ١٩٧٠م.

٢) ج. م . جويو :

مسائل فلسفة الفن المعاصرة . ترجمة سامي الدروبي . دار الفكر . القاهرة . د . ت.

۷) سارتــر :

ما الأدب . ترجمة محمد غنيمي هلال ـ دار نهضة مصر ـ القاهرة ـ د.ت.

٨) روستريفور هاملتون:

الشعر والتأمل - ترجمة محمد مصطفى بدوى - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ١٩٦٣م.

۹) موریس بورا:

الخيال الرومانسي ـ ترجمة إبراهيم الصيرفي ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة العام. ١٩٧٧م.

رقم الإيداع ٩٩/٥٧٣٤ الرقم الدولي ٨٦٤٤ - ١٩ - ٩٧٧ الناشر مكتبة الأنجلو المصرية